# لعاد القرآن الكربي المدين الم

دکتور صبری إراهیمال چ جامعة عینشس

< 1992 - D 1212

دارالمعرفة الجامعية .. ش سرتير - استنداية . . . ١٦٢٠١٦٣









# لغة القرآن الكريم في مسورة النور دراسة في المتركيب المنحوي

دکنور **مسبری إراهیمال**سیر جامعه عین شمست

م ١٩٩٤ - ١٩٩٤ م

دارالمعرفة الجامعية ١٠ ش سونير - إسكندربية ٢٠ : ٢٠١٦٢



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الأمين ورضى الله عمن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين

وبعد،،

فسورة النور سورة مدنية وآياتها أربع وستون، نزلت بعد سورة الحَشْر. ومن المقرر أن السور المدنية في أسلوبها شئ من الإسهاب، ولاسيما في مخاطبة أهل الكتاب لأنهم أقل بلاغة وفهما من العرب الأصلاء، ولاسيما قريش، وما فيها من الكلام في أصول الدين أكثره محاجة لهم - لأهل الكتاب ونعى عليهم وإثبات لتحريفهم مانزل إليهم، وابتداعهم فيه وإعراضهم عن هدايته، ونسيانهم حظاً مما ذُكُروا به، ودعوة لهم إلى التوحيد الخالص توحيد الألوهية والربوبية، وبيان لكون الإسلام الذي جاء به القرآن، هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي السور المدنية أيضا بيان لما لابد منه من الأحكام العملية في العبادات والمعاملات، الشخصية والمدنية والسياسية والحربية، ولأصول الحكومة الإسلامية والتشريع فيها(١).

وسورة النور يُذكر فيها النور بلفظه متصلا بذات الله، ويذكر فيها النور بآثاره ومظاهره في القلوب والأرواح، ممثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه السورة. وهي آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية يربطها بذلك النور الكوني الشامل أنها نور في الأرواح، وإشراق في القلوب، وشفافية في الضمائر، مستمدة كلها من ذلك النور الكبير.

<sup>(</sup>١) الإمام محمد عبده: تفسير القرآن الحكيم، ١/ ٣٣.

قال القرطبى (ت ٦٧١ هـ): «ومقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر، وقد كتب عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة: علموا نساءكم سورة النوره (١٠).

والمحور الذى تدور عليه السورة كلها هو محور التربية. التربية التى تشتد فى وسائلها إلى درجة الحدود، وترق إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة، التى تصل القلب بنور الله وآياته المبثوثة فى تضاغيف الكون وثنايا الحياة.

وتتداخل الآداب النفسية الفردية، وآداب البيت والأسرة، وآداب الجماعة والقيادة بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله، متصلة كلها بنور واحد هو نور الله.

ويجرى سياقى السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواط (٢٠): الشوط الأول:

يتضمن الإعلان الحاسم الذى تبدأ به عن تقرير هذه السورة وفرضها. ويدل هذا البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن بالعنصر الأخلاقي في الحياة. ويتبع هذا المطلع ببيان حد الزناء وتفظيع هذه الفعلة، التي تقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من وشائح وارتباطات.

والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن ليغفل الدوافع الفطرية أو يحاربها. فالإسلام يقدر أنه لاحيلة للبشر في دفع هذه الميول، ولا خير لهم في كبتها أو قتلها. ولم يكن ليحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها الله في كيانهم، وجعلها جزءا

<sup>(</sup>١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ١٧٨ /١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب: في ظلال القرآن، ٦ / ٥٣ - ١٢٨ باعتصار وتصرف.

من ناموس الحياة الأكبر، يؤدى إلى غايته من امتداد الحياة، وعمارة الأرض، التي استخلف فيها هذا الإنسان.

إنما أراد الإسلام أن يحارب الحيوانية وأن يقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية، التي تؤدى إلى الذرية المرتقبة. ثم يمضى في الطريق خطوة أخرى في استبعاد ظل الجريمة من جو الجماعة، فيعاقب على قذف المحصنات واتهامهن دون دليل أكيد، ذلك أن ترك الألسنة تلقى التهم على المحصنات وهن العفيفات الحرائر ثيبات أو أبكاراً - دون دليل قاطع، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئاً بتلك التهمة النكراء، ثم يمضى آمنا! فتصبح الجماعة وتمسى، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وإذا كل زوج فيها شاك في أصله، وكل بيت فيها مهدد بالانهيار وهي حالة من الشك والقلق والريبة لانطاق.

ذلك أن اطراد سماع التهم يوحى إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث، وأن الفعلة فيها شائعة، فيقدم عليها من كان يتحرّج منها، وتهون في حسه بشاعتها بكثرة تردادها، وشعوره بأن كثيرين غيره يأتونها!

ومن ثم لا بجدى عقوبة الزنا في منع وقوعه، والجماعة تمسى وتصبح وهي تتنفس في ذلك الجو الملوث الموحى بارتكاب الفحشاء.

لهذا، وصيانة للأعراض من التهجم، وحماية لأصحابها من الآلام الفظيعة التى تصبُّ عليهم، شدد القرآن الكريم في عقوبة القذف، مع إسقاط الشهادة والوصم بالفسق. ويكفى أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة، وأن يسقط اعتباره بين الناس ويمشى بينهم متهما لايونق له بكلام! ذلك

حكم القذف العام. ولكن استثنى منه أن يقذف الرجل امرأته. فإن مطالبته بأن يأربعة شهداء فيه إرهاق له وإعنات.

وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجا من القذف يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته، وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم، وعرض رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ السَدِّيق أبى بكر رضى الله عنه - أكرم إنسان على رسول الله ﴿ اللهِ ﴾ وعرض رجل من الصحابة - صفوان ابن المعطل رضى الله عنه - يشهد رسول الله أنه لم يعرف عليه إلا خيرا، وهو يشغل المسلمين في المدينة شهرا من الزمان.

ذلك هو حديث الإفك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامى الرفيع، ويبين الله سبحانه المنهج الذي يفرضه لمواجهة هذه الأمور في خطوتين: خطوة الدليل الباطني الوجداني، وطلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي. هاتان الخطوتان غفل عنها المؤمنون في حادث الإفك، وتركوا الخائضين يخوضون في عرض رسول الله ﴿ وهو أمر عظيم لولا لطف الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم. فالله يحذرهم أن يعودوا لمثله أبدا بعد هذا الدرس الأليم.

قال الزمخشرى (ت ٥٣٨ هـ): «ولو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ فى شئ تغليظه فى إفك عائشة رضوان الله عليها وما أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعقاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ماركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة كل واحد منها كاف فى بابه، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها حيث جعل القذفة ملعونين فى الدارين جميعا وتوعدهم بالعذاب العظيم فى الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا، وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب

الذى هم أهله حتى يعلموا عند ذلك (أن الله هو الحق المبين) فأوجز فى ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وكرر وجاء بما لم يقع فى وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه فى الفظاعة (١٠).

ويختتم الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل الله في اختياره الذي ركبه في الفطرة، وحققه في واقع الناس. وهو أن تلتثم النفس الخبيثة، وأن تمتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة.

#### الشوط الثاني.

ويتناول وسائل الوقاية وبجنيب النفوس أسباب الإغراء والغواية. فالإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف، إنما يعتمد قبل كل شئ على الوقاية. وهو لا يحارب الدوافع الفطرية، ولكن ينظمها ويضمن لها الجو النظيف الخالي من المثيرات المصطنعة.

ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لايجوز المساس بها؛ فلا يفاجأ الناس في بيوتهم بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استئذانهم وسماحهم بالدخول. ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء، وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشهوات.

فالإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف، لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهى إلى سعار شهواني لاينطفئ ولايرتوى، والنظرة الخائنة والحركة المثيرة، والزينة المتبرجة، والجسم العارى. كلها لاتصنع شيئا إلا أن تهيج ذلك السعار.

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة، وإبقاء الدافع الفطرى العميق بين الجنسين سليما، وبقوته الطبيعية،

<sup>(</sup>١) الزمخشرى: الكشاف، ٣/ ٥٦ – ٥٥.

دون استثارة مصطنعة، وتصريفه في موضعه المأمون النظيف.

والزينة حلال للمرأة تلبية لفطرتها. فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة، وأن تبدو جميلة. والزينة تختلف من عصر إلى عصر، ولكن أساسها في الفطرة واحد، هو الرغبة في تحصيل الجمال أو استكماله، وتجليته للرجال.

والإسلام لايقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها، ويجعلها تتبلور في الانجّاه بها إلى رجل واحد – هو شريك الحياة – يطلع منها على ما لايطلع أحد سواه. ويشترك معه في الاطلاع على بعضها المحارم والمذكورون في الآية، ممن لايثير شهواتهم ذلك الاطلاع.

ولما كان ذلك الميل حقيقة واقعة، لابد من مواجهتها بحلول واقعية كانت هذه الحلول تيسير الزواج والمعاونة عليه. وفي انتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامي بأمرهم بالاستعفاف حتى يغنيهم الله بالزواج، وينهاهم عن إكراه الفتيات على البغاء.

#### الشوط الثالث:

ويتوسط مجموعة الآداب التي تتضمنها السورة. فبهذا التعليم وهذا التهذيب عالج الكيان البشرى، حتى أشرق بالنور، وتطلع إلى الأفق الوضئ، واستشرف النور الكبير في آفاق السماوات والأرض، وهو على استعداد لتلقى الفيض الشامل الغامر في عالم كله إشراق، وكله نور.

ولكن الكيان البشرى لايقوى طويلا على تلقى ذلك الفيض الغامر دائما، ولايستشرف طويلا ذلك الأفق المترامى، عاد يقارب مداه، ويقربه إلى الإدراك البشرى المحدود، في مثل قريب محسوس.

ذلك النور الطليق، الشائع في السماوات والأرض يتجلى ويتبلور في بيوت الله التي تتصل فيها القلوب بالله، وتؤثره على كل مغريات الحياة.

وفى مقابل ذلك النور المتجلى فى السماوات والأرض، يعرض السياق مجالا آخر، مجالا مظلما لانور فيه. ذلك هو مجال الكفر.

والتعبير يرسم لحال الكافرين ومآلهم مشهدين. في المشهد الأول يرسم أعمالهم كسراب في أرض مكشوفة، يلتمع التماعا كاذبا، فيتبعه صاحبه الظامئ، وهو يتوقع الرى غافلا عما ينتظره هناك. ويصل فلا يجد ماء يرويه، إنما يجد المفاجأة التي لم تخطر له ببال. لقد وجد الله هنالك ينتظره «فوفاه حسابه».

وفى المشهد الثانى تطبق الظلمة بعد الالتماع الكاذب، ويتمثل الهول فى ظلمات البحر اللجى. موج من فوقه موج. من فوقه سحاب. وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض، حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام!

إنه الكفر. ظلمة منقطة عن نور الله وضلال لايرى فيه القلب أقرب علامات الهدى. ومخافة لا أمن فيها ولاقرار. ويتبع هذا مشهد الإيمان والهدى والنور في الكون الفسيح. مشهد يتمثل فيه الوجود كله، شاخصا يسبح الله، ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون التي يمر عليها الناس غافلين.

إن يد الله تزجى السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان. ثم تؤلف بينه ومجمعه، فإذا هو ركام بعضه فوق بعض. فإذا ثقل خرج منه الماء، وهو في هيئة الجال الضخمة الكثيفة، فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة.

ثم مشهد كوني ثالث: مشهد الليل والنهار. والقرآن يوجه القلب إلى هذه

المشاهد التي ذهبت الألفة بوقعها المثير، ثم يعرض لنشأة الحياة من أصل واحد، وطبيعة واحدة، ثم تنوعها.

#### الشوط الرابع:

وفيه يتحدث عن المنافقين، الدين لاينتفعون بآيات الله، ولايتأدبون بأدب المؤمنين في طاعة رسول الله ﴿عَلَيْكَ ﴾ وفي الرضى بحكمه، ويوازن بينهم وبين المؤمنين الصادقين في إيمانهم. أولئك الذين وعدهم الله الاستخلاف في الأرض، والتمكين في الدين.

#### الشوط الخامس:

ويعود فيه إلى آداب الاستئذان في داخل البيوت، إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول الله ﴿ وَيَنظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء، إلى جانب الأدب الواجب في خطاب الرسول ودعائه.

وتختتم السورة بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن الله مطلع عليها، رقيب على عملها. وهذا هو الصمان الأخير، وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهى، وهذه الأخلاق والآداب.

\* \* \* \*

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على لغة القرآن في هذه السورة عن طريق يخليل التركيب النحوى لآياتها. ومن المقرر أن النحو لايقتصر على البحث في الإعراب ونظامه (۱)، بل يزداد اتساعا للبحث في الجملة من حيث كيفية تأليف كلماتها، وموقف كل كلمة فيها من الأخرى، من حيث الموقع، وعلاقة كل منها بالأخرى من حيث الوظيفة (۱). ولعل أذكى عرض

<sup>(</sup>١) د. محمد عيد: أصول النحو، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) د. سعد مصلوح: الأصلوب؛ ص ٣١.

للمعاني النحوية ما جاء على لسان عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) حيث يقول: ﴿وذلك أنَّا لانعلم شيئًا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في (الخبر) إلى الوجوه التي تراها في قولك (زيد منطلق) و (زید ینطلق) و (ینطلق زید) و (منطلق زید) و (زید المنطلق) و (المنطلقُ زيدً) و (زيدٌ هو المنطلقُ) و (زيدٌ هو منطلقُ). وفي (الشرط والجزاء) إلى الوجوه التي تراها في قولك: (إنَّ تخرجُ أُخرجٌ) و (إن خرجَتُ خرجتٌ) و (إن تخرجُ فأنا خارجٌ) و (أنا خارجٌ إنْ خرجْتُ) و (أنا إنْ خرجْتَ خارجٌ). وفي (الحال) إلى الوجوه التي تراها في قولك: (جاءني زيد مسرعاً) و (جاءني يسرع) و (جاءني وهو مسرع أو وهو يسرع) و (جاءني قد أسرع) و (جاءني وقد أسرع). فيعرف لكل من دلك موضعه، ويجئ به حيث ينبغي له. وينظر في (الحروف) التي تشترك في معنى، ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كلا من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجئ بـ (ما) في نفى الحال بـ (لا) إذا أراد نفى الاستقبال، وبـ (إن) فيما يترجح بين أن يكون وأن لايكون، وب (إذا) فيما علم أنه كائن. وينظر في (الجمل) التي تسرد، فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع (الواو) من موضع (الفاء)، وموضع (الفاء) من موضع (ثم)، وموضع (أو) من موضع (أم)، وموضع (لكن) من موضع (بل). ويتصرف في التعريف، والتنكير، والتقديم، والتأخير، في الكلام كله، وفي الحذف، والتكرار، والإضمار، والإظهار، فيصيب بكل من ذلك مكانه، ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له(١).

وقد قام التحليل النحوى في هذه الدراسة على بحث الجملة بأنواعها: خبرية كانت أو إنشائية (إفصاحية أو طلبية أو شرطية)، ثم دراسة مكملات

<sup>(</sup>١) الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص ٨١، ٨٢.

الإسناد كالحال والتمييز ... إلخ، والتبعية كالنعت والبدل ... إلخ، والإضافة بنوعيها: المحضة وغير المحضة. وقد عرضت الدراسة خلال هذا لقضايا مثل النفى والتوكيد. واقترنت مباحثها بعدد وفير من الإحصاءات والجداول الخاصة والعامة.

وقد ذیلت هذه الدراسة بإعراب کامل للسورة کلها، أرجو أن یفید منه القارئ. وقد استفادت هذه الدراسة من جهود کبار المفسرین والنحویین من أمثال الغراء (ت ۲۰۷ هـ)، والأخفش الأوسط (ت ۲۱۰ هـ)، والزجاج (۳۱۱ هـ)، والنحاس (ت ۳۳۸ هـ)، ومكى (ت ٤٣٧ هـ)، والطوسى (ت ٤٦٠ هـ)، والزمخشرى (ت ۸۳۸ هـ)، وابن عطیة (ت ۵٤۱ هـ)، وابن الجوزى (ت ۷۲۰ هـ)، والعكبرى (ت وابن الأنبارى «ت۷۷۰ هـ)، وابن الجوزى (ت ۷۲۷ هـ)، وأبى حیان الأندلسى (ت ۷۲۰ هـ)، والقرطبى (۲۷۱ هـ)، والخازن (۷۲۰ هـ)، وأبى حیان الأندلسى (ت ۷٤٥ هـ).

هذا إلى جانب جهود كثير من النحويين - القدماء والمحدثين - بمن وردت أسماؤهم في هذه الدراسة.

وعلى الله قصد السبيل

المؤلسف

# (التركيب النحوى لسورة النور)

## ويشمل المباحث الآتية:

- الجملة الخبرية
- الجملة الإنشائية
- مكملات الإسناد
- الجمل التي لامحل لها من الإعراب

(11)

# (الجملة الخبرية)

# وتتضمن المباحث الآتية:

- الجملة الخبرية المثبتة
- الجملة الخبرية المنفية
- الجملة الخبرية المؤكدة
  - مواقع الجملة الخبرية

# الجملة الخبرية المثبتة

# وتشتمل على مايلي:

(أولاً): الجملة الاسمية المثبتة

(ثانياً) : الجملة الفعلية المثبتة

#### أولاً: الجملة الاسمية المثبتة

الجملة هي أكبر وحدة قابلة للتحليل في المادة اللغوية (١٠). أو هي الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أية لغة من اللغات، وهي المركب الذي يبين المتكلم به أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه، ثم هي الوسيلة التي تنقل ما جال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع (٢٠).

وتنقسم الجملة إلى خبرية (إثبات، نفى، تأكيد) وإنشائية (طلبية، شرطية، إفصاحية)(٣).

أما الجملة الخبرية فهى التى تخبرك بشئ. وتنقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية.

# أ- الجملة الاسمية البسيطة (المبتدأ + الخبر)

الجملة البسيطة هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه، سواء تركّب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر<sup>(1)</sup>. قال سيبويه (ت ١٨٠ هـ): والاسم أول أحواله الابتداء<sup>(0)</sup>، فالمبتدأ كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام. والمبتدأ والمبنى عليه رفع. فالابتداء لايكون إلا بمبنى عليه <sup>(1)</sup>. والمبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به أولا، ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدإ،

الأسلوب، ص ٣.

<sup>(</sup>٢) د. مهدى المنزومى: في النحو العربي، ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) د. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة.

<sup>(</sup>٥) سيبويه، الكتاب، ١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ۲ / ۱۲٦.

بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إليه ومثبت له المعنى، والخبر خبرا لأنه مسند ومثبت به المعنى (١).

#### ١- الابتداء بالمعرفة:

أصل الابتداء للمعرفة (٢). وإذا اجتمع نكرة ومعرفة (فأحسنه) أن يبتدئ بالأعرف، وهو أصل الكلام (٢). وقد بدئت الجمل بالمعرفة في السورة الكريمة، وجاءت أنماطها على الوجه التالى:

النمط الأول: [ المبتدأ معرفة + الخبر معرفة ]

قال السيوطي (ت ٩١١ هـ):

اإذا اجتمع معرفتان ففي المبتدإ أقوال:

أحدها: وعليه الفارسي، وعليه ظاهر قول سيبويه: أنك بالخيار، فما شئت منهما فاجعله مبتدأ. والثاني: أن الأعم هو الخبر نحو: زيّد صديقي، إذا كان له أصدقاء غيره. والثالث: أنه بحسب المخاطب. فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين، أو يسأله عن أحدهما بقوله: من القائم ؟ فقيل في جوابه: القائم زيّد، فالمجهول الخبر. والرابع: أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ، والمجهول الخبر. والحامس: إن اختلفت رتبتهما في التعريف، فأعرفهما المبتدأ، وإلا فالسابق. والسادس: أن الاسم متعيّن للابتداء، والوصف متعيّن للخبر نحو القائم زيّد أن الاساج (ت ٣١٦هم): ويكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة نحو: زيّد أخوك، وأنت تريد أنه أخوه من النسب، وهذا ونحوه إنما يجوز إذا نحو، زيّد أُخوك، وأنت تريد أنه أخوه من النسب، وهذا ونحوه إنما يجوز إذا

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) الكتاب، ۱ / ۳۲۹.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ۱/ ۲۲۸

<sup>(</sup>٤) السيوطى: همع الهوامع، ٢ / ٢٨.

كان المخاطب يعرف زيدا على انفراده، ولا يعلم أنه أخوه لفرقة كانت بينهما أو لسبب آخر ويعلم أن له أخا ولا يدرى أنه زيد هذا فتقول له أنت: زيد أُخوك، أى زيد هذا الذى عرفته هو أخوك الذى كنت علمته، فتكون الفائدة فى الجتماعهما، وذلك هو الذى استفاده المخاطب، فمتى كان الخبر عن المعرفة معرفة فإنما الفائدة فى مجموعهما (١).

وقد ورد هذا النمط في ثلاث صور يرجع سبب اختلافها إلى نوع المعرفة. وإليك هذه الصور:

(الصورة الأولى): المبتدأ علم + الخبر مضاف إلى معرفة قال تعالى: (الله نُورُ السَّمــواتِ وَالأَرْضِ) (٢) آية ٣٥ (وَاللهُ سَرِيعُ الْحسابُ) آية ٣٩

قال الجرجانى (من فروق الخبر الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم، وبينه إذا كان بالفعل. وبيانه أن موضع الاسم على أن يثبت به المعنى للشئ من غير أن يقتضى بجدد أن يقتضى بجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شئ. وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضى بجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شئ.

وقال: وومتى اعتبرت الحال فى الصفات المشبهة وجدت الفرق ظاهرا بينا، ولم يعترضك الشك في أن أحدهما لايصلح فى موضع صاحبه. فإذا قلت: (زَيدٌ طَوِيلٌ) و (عَمْرُو قَصِيسٌ): لم يصلح مكانه (يَطُولُ) و (يَقَصُرُ)، وإنما تقول: (يطول) (ويقصر)، إذا كان الحديث عن شئ يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبى ونحو ذلك مما يتجدد فيه الطول أو يحدث فيه القصر.

<sup>(</sup>١) ابن السراج: الأصول، ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) النحاس: إعراب القرآن، ١٣٦ ١٣٦

فأما وأنت تحدَّثُ عن هيئة ثابتة، وعن شئ قد استقر طوله، ولم يكن ثُمَّ تزايدً وعجدد، فلايصلح فيه إلا الاسم.(١))

(الصورة الثانية): المبتدأ اسم إشارة + الخبر معرف بال

قال تعالى: ﴿ أُولِئِكَ (٢) هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية ٤

: ﴿ فَأُولِتُكَ عَنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذَبُونَ ﴾ آية ١٣

: ﴿ بَلُ أُولِيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ آية ٥٠

: ﴿ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ آية ٥١

: فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، آية ٥٢

: ﴿ فَأُولِئِكَ هُمَّ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية ٥٥

ويبين الجرجانى وجه الفرق بين الخبر حين يكون نكرة وحين يكون معرفة فيقول: «اعلم أنك إذا قلت: زيد منطكق كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقا كان، لا من زيد ولا من عمرو، فأنت تفيده ذلك ابتداء. وإذا قلت: (زيد المنطكة) كان كلامك مع من عرف أن انطلاقا كان، إما من زيد قلت: (زيد المنطكة) كان كلامك مع من عرف أن انطلاقا كان، إما من زيد وإما من عمرو، فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره .. وتمام التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بُلغت أنه كان من إنسان انطلاق من ريد، موضع كذا في وقت كذا لغرض كذا، فجوزت أن يكون ذلك كان من زيد،

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز، ص ١٧٤ - ١٧٥.

 <sup>(</sup>٢) هنا فصل بين المبتدإ وخبره ضمير. وهو يأتى للتوكيد، ولايكون له محل من الإعراب ويقرق بين الخبر والصفة.

قال سيبويه: «واعلم أن ما كان فصلا لايغير ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يذكر. فصار هو وأخواتها هنا بمنزلة ما إذا كانت لغوا في أنها لايتغير ما بعدها عن حاله قبل أن تذكره (الكتااب، ٢/ ٣٩٠، ٣٩٠).

فإذا قيل لك: (زَيْدٌ المُنْطَلَقُ)، صار الذى كان معلوما على جهة الجواز، معلوما على جهة الجواز، معلوما على جهة الوجوب. ثم إنهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى (فَصْلاً) بين الجزئين فقالوا: (زَيْدٌ هُوَ النَّطَلَقُ))(١).

(الصورة الثالثة): المبتدأ اسم إشارة + الخبر اسم موصول قال تعالى: ﴿ أُولئكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ .... ﴾ آية ٦٢

وقد جعل الجرجانى هذا على معنى الوهم والتقدير، وأن يصور فى خاطره شيئا لم يره ولم يعلمه، ثم يجريه مجرى ماعهد وعلم. قال: «وليس شئ أغلب على هذا الضرب الموهوم من (الذى)، فإنه يجئ كثيرا على أنك تقدر شيئا فى وهمك، ثم تعبر عنه (بالذى) ... فهذا ونحوه على أنك قدرت إنسانا هذه صفته وهذا شأنه، وأحلت السامع على من يعن فى الوهم، دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفة. (١))

(الصورة الرابعة): المبتدأ مضاف إلى معرفة + الخبر معرف بالـ قال تعالى: ﴿ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ آية ٥٧

(الصورة الخامسة: المبتدأ مضاف إلى معرفة + الخبر مضاف إلى نكرة (٢) قال تعالى: وفَشَهَادَةً أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهادَاتِ بِاللهِ (٤) آية ٦

دلائل الإعجاز، ص ۱۷۷ – ۱۷۸.
 دلائل الإعجاز، ص ۱۷۷ – ۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) جاء في الهمع 1/ ٢٦٨: ووالمحضة هي التي تفيد تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفة، أو تخصيصا إذا كان نكرة. قال أبو حيان: هكذا قالوا، وليس بصحيح؛ لأنه من جعل القسم قسيما، وذلك أن التعريف تخصيص، فهو قسم منه. والصواب أنها تفيد التخصيص فقط، وأقوى مراتبه التعريف، وذكر ابن السواج أن الأصل في المبتدإ أن يكون معرفة، وفي الخبر أن يكون نكرة. (الأصول، ٣٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأنباري (ت ٧٧٥ هـ): وفشهادة، مرفوع من وجهين. أحدهما: أن يكون مرفوعا

النمط الثاني: [ المبتدأ معرفة + الخبر نكرة ]

قال سيبويه: (إذا قلت: عبد الله منطلق، تبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر)(١).

وجاء هذا النمط على صور ثلاث هي:

(الصورة الأولى): المبتدأ ضمير + الخبر نكرة (وصف)(٢)

قال تعالى: (وهو عند الله عظيم) آية ١٥

: ﴿ هُوَ أَزُّكَى (٣) لَكُمْ ﴾ آية ٢٨

: ﴿ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ آية ١١

(الصورة الثانية): المبتدأ علم + الخبر نكرة (وصف)

=/=

بالابتداء وخبره محذوف، وتقديره: فعليهم شهادة أحدهم. والثانى: أن يكون مرفوعا لأنه خبر مبتلها محذوف وتقديره: فالحكم شهادة أحدهم أربع شهادات، (ابن الأنبارى: البيان في غريب إعراب القرآن، ٢/ ١٩٢)، قال مكى (ت ٤٣٧ هـ): ومن رفع (أربع) فعلى خبر (شهَادة)، كما تقول: صلاة الظهر أربع ركعات؛ (مكى: المشكل ٢/ ٥٠٩). وقال الطوسى: وقال أبو حاتم: من رفع فقد لحن، لأن الشهادة واحدة وقد أخبر عنها بجمع، فلا يجوز ذلك، كما لايجوز (زيد وخوتك) وهذا خطأ، لأن الشهادة وإن كانت بلفظ الوحدة فمعناها الجمع كقولك صلاتي إخوتك) وهذا خطأ، لأن الشهادة وإن كانت بلفظ الوحدة فمعناها الجمع كقولك صلاتي خمس وصومى شهر. وقال الزجاج: تقديره: فشهادة أحدهم التي تدرؤ العذاب أربع شهادات». (الطوسى: تفسير التبيان، ٧/ ٤١٠).

- (١) الكتاب، ١/ ٤٧.
- (٢) الوصف أى المشتق، وهو مادل على متصف مصوغاً من مصدر كضارب ومضروب، وحسن وأحسن منه. (الهمع ٢/ ١٠)
- (٣) انظر وقوع اسم التفضيل خبرا عن المبتدا في المقتضب للمبرد ١٣ ٢٥٠، ابن هشام، شرح قطر الندى، ٢٨٢.

قال تعالى: ﴿وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ آية ٢٨ : ﴿وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمٌ (١) آية ٣٥، ٦٤ : ﴿ وَ اللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ آية ٤١

(الصورة الثالثة): المبتدأ اسم إشارة + الخبر نكرة (وصف)

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا هِذَا إِفْكُ (٢) مُبِينٌ \* آية ١٢

: ﴿ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ آية ١٦

: (ذلكَ خَيْرُ لَكُمْ) آية ٢٧

: وذلكَ أَزْكَى لَهُمْ آية ٣٠

النمط الثالث: [ المبتدأ معرفة + الخبر جملة اسمية (٢)

وقد جاء هذا النمط على الصور الأربع الآتية:

(الصورة الأولى): المبتدأ اسم موصول + الخبر (مبتدأ وخبره مفرد) قال تعالى: (وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ ... فَشَهَادَةُ (١) أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ، آية ٦

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ١٥٠ /

 <sup>(</sup>۲) قال الرازى (ت ۲۰۳ هـ): الإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وقيل هو البهتان وهو الأمر
 الذى لاتشعر به حتى يفجأك. (الرازى: تفسير مفاتيح النيب، ۲۳/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) فالخبر ثلاثة أقسام: مفرد، وجملة، وشبهها، وهو الظرف والمجرور (الهمع، ١٠ / ١٠) ويشترط في الجملة التي تقع خبرا وجود رابط يربطها بالمبتدا. والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدا نحو (زيد قام أبوه) وقد يكون الضمير مقدرا نحو (السَّمْنُ مَنَوَان بدرهم)، أو إشارة إلى المبتدا كقوله تمالى: (وَلِبَاسُ التَّقُوى ذلكَ خَيْرً) أو تكرار المبتدا بلفظه كقولة تمالى: (الحاقة ما الحاقة) أو عموم يدخل عقته المبتدأ نحو: (زيد يعم الرجل). (ابن عقيل: شرح ابن عقيل، ٢٠٤/١، وانظر: الهمع، ٢/١).

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان ت ٧٤٥ هـ: (بالرفع خبرا للمبتدإ وهو (فَشَهَادَةٌ)). (أبو حيان: البحر المحيط ٢٦) عليه لم يحتج

(الصورة الثانية): المبتدأ اسم موصول + الخبر (مبتدأ وخبره شبه جملة)(١) قال تعالى: ﴿ وَالذِّينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ(٢) ﴾ آية ٣٩

(الصورة الثالثة): المبتدأ اسم موصول + الخبر (مبتدأ وخبره متقدم عليه) (۱) قال تعالى: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ آية ١١

(الصورة الرابعة): المبتدأ اسم معرف بالـ + الخبر (جملة اسمية موسعة)(٤) قال تعالى: (الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ ذُرِّيٌ، آية ٣٥

: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ ... فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ﴾ (٥) آية ٦٠

=/=

إلى حرف رابط بينهما كما لم يحتج الفعل والفاعل إلى ذلك، فكان الأصل ألا تدخل الفاء على شئ من خبر المبتدا، لكنه لما لحظ في بعض الأخبار معنى ما يدخل الفاء فيه دخلت، وهو الشرط والجزاءه. (الهمع ٢/ ٥٦) فهنا دخلت الفاء في الخبر لما تضمن الموصول من معنى اسم الشرط. (البحر الحيط ١٦ ٤٥١).

- (١) انظر الجملة الاسمية البسيطة ذات الخبر شبه الجملة.
- (٢) الذين كفروا ابتداء، وأعمالهم ابتداء ثان. (إعراب القرآن للنحاس ١٣ ١٤٠).
  - (٣) انظر رتبة المبتدإ.
  - (٤) انظر الجملة الاسمية الموسعة.
- (٥) قال ابن الأنبارى: «القواعد، جمع قاعدة، وهى التى قعدت عن النكاح للكبر، ولم يدخلها الهاء لأن المراد به النسب أى: ذات قعود، كقولهم: حامل وحائض وطاهر وطالق، أى ذات حيض وطمث وطلاق.

وذهب الكوفيون إلى أنه لما لم يكن ذلك إلا للمؤنث لم يفتقر إلى إدخال التاء للفرق، كما قالوا: حامل وحائض وطامث وطالق، لما لم يكن إلا للمؤنث، لم يفتقروا إلى إدخال التاء للفرق، لأن الفرق إنما يكون في محل الجمع لإزالة الاشتراك، وإذا لم يكن اشتراك، لم يفتقر إلى فرق، وقيل: حذفت التاء لتفرق بين القاعدة عن النكاح وبين القاعدة بمعنى الجالسة». (غريب إعراب القرآن للنحام، ٢/ ١٤٨.

وقال ابن الجوزى (ت ٥٩٧ هـ):

النمط الرابع: [ المبتدأ معرفة + الخبر جملة فعلية ]
أما صور هذا النمط فقد تعددت على النحو الآتى:
(الصورة الأولى): المبتدأ ضمير + الخبر (جملة فعلية منفية)(۱)
قال تعالى: ﴿ وَأَنتَم لا تعلمون ﴾ آية ١٩
قال تعالى: ﴿ وَ اللّهُ يَعْلَم ﴾ آية ١٩
قال تعالى: ﴿ وَ اللّهُ يَعْلَم ﴾ آية ١٩
: ﴿ وَ اللّهُ يَعْلَم مَا تُبدُونَ ﴾ آية ٢٩
: ﴿ وَ اللّهُ يَوْقُ مَنْ يَشَاء ﴾ آية ٢٩
: ﴿ وَ اللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَة ﴾ آية ٥٤
: ﴿ وَ اللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَة ﴾ آية ٥٤
: ﴿ وَ اللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَة ﴾ آية ٢٩
: ﴿ وَ اللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَة ﴾ آية ٢٩

قال الجرجانى: (فإذا عمدت إلى الذى أردت أن تحدّث عنه بفعل فقدّمت ذكره، ثم بنيت الفعل عليه فقلت: (زَيْدٌ قَدُّ فَعَلَ) و (أَنَا فَعَلْتُ) و (أَنَا فَعَلْتُ) و (أَنَا فَعَلْتُ) و (أَنْتَ فَعَلَّتَ) اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل، إلا أن المعنى فى هذا القصد ينقسم قسمين: أحدهما جلى لايشكل: وهو أن يكون الفعل فعلا قد أردت أن تنص فيه على واحد فتجعله له، وتزعم أنه فاعله دون واحد

=/=

(١) انظر الجملة الفعلية المفية.

قال ابن قتيبة: يمنى المُعبَّرَ، واحدها: قاعد، ويقال إنما قيل لها قاعد لقعودها عن الحيض والولد. وقد تقعد عن الحيض والولد ومثلها يرجو النكاح، ولا أراها سميت قاعدا إلا بالقعود، لأنها إذا أسنَّت عجزت عن التصرف وكثرة الحركة وأطالت القعود، فقيل لها: قاعد بلا هاء، ليلل حذف الهاء على أنه قعود كبر، كما قالوا: امرأة حامل، ليدلوا بحذف الهاء على أنه حمل حيل، وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بينها، وحاملة على ظهرها، (ابن الجوزى: زاد المسير ٦١ ٦٢)

آخر، أو دون كل أحد. ومثال ذلك أن تقول: (أنا كتبت في معنى فلان، وأنا شَفَعْت في بابه)، تريد أن تدعى الانفراد بذلك والاستبداد به، وتزيل الاستباه فيه، وتردّ على من زعم أن ذلك كان من غيرك، أو أن غيرك قد كتب فيه كما كتبت ..

والقسم الثانى: أن لايكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى، ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل، وتمنعه من الشك، فأنت لذلك تبدأ بذكره، وتوقعه أولا، ومن قبل أن تذكر الفعل، في نفسه، لكى تباعده بذلك من الشبهة، وتمنعه من الإنكار، أو من أن يظن بك الغلط أو التزيد. ومثاله قولك (هُو يُعطى الجزيل) و (هُو يُحبُّ الثّناء)، لاتريد أن تدعى أنه ليس هنا من يعطى الجزيل ويحب الثناء غيره، ولا أن تعرَّض بإنسان ويحطه عنه ... ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه، وأن تمكن ذلك في نفسهه (۱).

ثم قال: ﴿ فَإِن قلت: فمن أَين وجب أَن يكون تقديم ذكر المحدَّث عنه بالفعل، آكد لإثبات ذلك الفعل له وأن يكون قوله: (هُما يَلْبسان المَجْد) أَبلغ في جعلهما يلبسانه من أَن يقال: (يَلْبسان المَجْد) ؟ ... جملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيّ بغتة غُفلاً، مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له، لأن ذلك يجرى مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام. ومن ههنا قالوا: إن الشيّ إذا أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة إضمار، (٢). وقال: ﴿ واعلم أَن هذا الصنيع يقتضى في الفعل المنفى ما اقتضاه في المثبت ، (١)

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز، ص ١٢٨ - ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۱۳۲

<sup>(</sup>۳) نقسه، من ۱۳۸

(الصورة الثالثة): المبتدأ معرف بال + الخبر (جملة فعلية مؤكدة)

قال تعالى: ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ﴾ آية ٣

: ﴿ الزَّانِيَّةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانِ ﴾ آية ٣

(الصورة الرابعة: المبتدأ اسم شرط + الخبر (جملة فعلية)

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذِلْكَ . . ﴾ آية ٥٥

: (وَمَن يَتَبع خُطُوات .. ) آية ٢١

: ﴿ وَمَنْ يُكُرِهُ مُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ .. ﴾ آية ٣٣

: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ .. ﴾ آية ٥٢

(الصورة الخامسة): المبتدأ اسم شرط + الخبر (جملة فعلية منفية)

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا .. ﴾ آية ٤٠

النمط الخامس: [ المبتدأ معرفة + الخبر جملة طلبية ]

قال سيبويه: وقد يحسن ويستقيم أن تقول: عبد الله فَاضُرِبه ، إذا كان مبنيا على مبتدإ مظهر أو مضمر (() . وقال السيوطى: (والطلبية ، ومنعها ابن الأنبارى ، لأنها لاتتحمل الصدق والكذب، والخبر حقه ذلك . ورد بأن المفرد يقع خبرا إجماعا ، ولا يحتمل ذلك ، وبالسماع (() . وورد هذا النمط فى صورتين اثنتين هما:

(الصورة الأولى) المبتدأ اسم موصول + الخبر جملة أمر

قال تعالى: وَالَّذِينَ يَوْمُونَ ... فَاجْلِدُوهُمْ (٣) آية ٤

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ١٣٨. (٢) الهمع ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) هذا كقوله (الزَّانيَّةُ وَالزَّاني فَاجْلدُوا). (الكشاف ٢/ ٤٧).

: ﴿ وَاللَّذِينَ يَبْتَغُونَ .. فَكَاتِبُوهُمُ (١٠ آية ٣٣ (الصورة الثانية) : المبتدأ معرف بال + الخبر جملة أمر قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (٢٠ فَاجْلِدُوا كُلُّ .. ﴾ آية ٢

(۱) قال الفراء (ت ۲۰۷ هـ): وفي موضع رفع كما قال (واللّذَان يَّلْيَانهاً) .. (الفراء: إعراب القرآن ٢/ ٢٥١). وقال أبو حيان: والفاء دخلت في الخبر لما تضمن الموصول من معنى اسم الشرط، (البحر المحيط ٢/ ٤٥١) وقال مكى: واللّذين رفع بالابتداء والخبر محذوف تقديره: وفيما يتلى عليكم الذين يبتغون الكتاب. ويجوز أن يكونوا في موضع نصب بإضمار فعل تقديره كانبوا الذين يبتئون الكتاب، (المشكل ٢/ ٥١١) يفسره (فَكَاتبُوهُمُّ) كقولك: زيِّداً قَاضْرِبُهُ. (الكشاف ٣/ يتئون الكتاب: هو في موضع نصب عند الخليل وسيبويه على إضمار فعل لأن بعده أمراه. (إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٣٥).

(٢) رفعهما على الابتداء. والخبر محذوف عند الخليل وسيبويه على معنى فيما فرض عليكم الزانية والزائي أي جلدهما. قال سيبويه: وكأنه .. قال: في الفرائض الزائية والزاني أو الزائية والزاني في الفرائض، ثم قال: فاجلدوا، فبجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع ... فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث. (الكتاب ١/ ١٤٣) وقال الزجاج (ت ٣١١ هـ): والرفع كالإجماع في القراءة، وهو أقوى في العربية لأن معناها معنى من زني فاجلدوا، فتآويله الابتداء. والدليل على أن الاختيار الرفع قوله عز وجل: (وَاللَّذَان يَاتَيَانهَا مَنْكُمْ فَأَذُوهُمَّا)﴾. (الزجاج: معانى القرآن وإعرابه 1/ ٢٧ - ٢٨) فالفاء لمعنى الشرط عند المبرد. (تاج الدين الإسفراييني: لباب الإعراب، ص ٣٢٠) وقال الزمخشري: وويجوز أن يكون الخبر فاجلدوا، وإنما دخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي، وتضمينه معنى الشرط، تقديره: التي زنت والذي زني فاجلدوهما، كما تقول من زني فاجلده. (الكشاف ٣/ ٤٦ – ٤٧) وقال مكى: ﴿ كما تقول: زَيْدٌ فَاضْرِبُهُ، وكأن الفاء زائدة». (المشكل ٢/ ٥٠٨) وقال ابن الأنبارى: وصلح أن يكون خبرا للمبتدا وإن كان أمراه، (غريب إعراب القرآن ١/ ١٩١) وذهب الفراء والمبرد (ت ٧٨٥هـ) والزجاج إلى أن الخبر (فاجلدوا). (الجامع لأحكام القرآن ١١٢/ ١٥٩) قال أبو حيان: ووسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لابد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً، وأسم الفاعل واسم المفعول لايجوز أن يدخل عليه أداة الشرط، وغير سيبويه بمن ذكرنا لم يشرط ذلك. (البحر المحيط ١٦/ ٤٢٧) قال الجامي (ت ٨٩٨ هـ): ٥الفاء فيه مرتبط بمعنى الشرط عند المبرد لكون

النمط السادس: [ المبتدأ معرفة + الخبر شبه جملة (١) ] ولهذا النمط صور أربع هي:

=/=

الألف واللام في الزانية والزاني مبتداً موصولا فيه معنى الشرط واسم الفاعل الذي هو صلته كالشرط، فخبر المبتدإ كالجزاء والفاء الداخلة عليه مرتبطة بالشرط لدلالته على سببيته للجزاء، (الجامى: الفوائد الضيائية - شرح كافية ابن الحاجب ١/ ٣٦٣ وانظر الكامل للمبرد ٢/ ٢٦٥، ولباب الإعراب للإسفراييني ٢٣٠) ويقول الأصوليون إن ذكر الحكم عقب الوصف المناسب يفيد عليته، وهو هنا لعلة الزني. وقال علماء البيان: وإنما قدّم الله هنا ذكر المرأة في الزني وأخره في السرقة لأنها في السرقة أضعف وفي الزني أشبق وهمتها فيه وإليه أسبق، (الطوفي: الإكسير في علم التفسير ٤٠ - ٤١) وقد قدمت الزانية في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زني النساء فاش وكان لأمراء العرب وبغايا الوقت رايات، وكنّ مجاهرات بذلك. وقيل لأن الزني في النساء أعرّ وهو لأجل الجهل أضرّ. وقيل لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب، فصدرها تغليظا لتردع شهوتها، وإن كان قد ركّ فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله. وأيضا فإن العار بالنساء ألحق إذ موضوعهن الحجب والعبيانة، فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما. والألف واللام في الزانية والزاني للجنس، وذلك يعطى أنها عامة في جميع الزناة. (الجامع لأحكام القرآن: ١٢/).

(۱) ذهب الأخفش (ت ۲۱٥ هـ) إلى أن الخبر مع شبه الجملة من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كلا منهما متعلق منهما متعلق بمحذوف. وقال جمهور البصريين إنهما من قبيل الجملة، وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل. وذهب ابن السراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه، ونقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو على الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) في الثيرازيات (شرح ابن عقيل ١/ ٢١١ ابن يعيش: شرح المفصل ١/ ٩٠) وذهب الفارسي وابن جني (ت ٣٩٢ هـ) إلى أن الظرف هو الخبر حقيقة، وأن العامل صار نسيا منسيا. (الهمع ٢/ ٢٢) أما ابن مضاء القرطبي فذهب إلى أنه لاحاجة لتقدير مفرد أو جملة (الرد على النحاة ٩٩) وذكر ابن عصفور (ت ٢٦٢ هـ) أن شرط الظرف والجار والمجرور الواقع خبرا هو أن يكون تاما (شرح جمل الزجاجي ١/ ٢٢٤) نحو: زيد أمامك وزيد في الدار، بخلاف الناقص وهو مالا يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله – ما يتعلق به نحو: زيد بك أوفيك أو عنك، أي واثن يك، وراغب فيك، ومعرض عنك، فلا يقع خبراً، إذ لافائدة فيه. (الهمع ٢/ ٢١).

(الصورة الأولى): المبتدأ ضمير + الخبر جار ومجرور قال تعالى: وقد يعلم الله ما أنتم عليه، آية ٦٤ قال تعالى: وقد يعلم الله ما أنتم عليه، آية ٦٤ (الصورة الثانية): المبتدأ معرف بال + الخبر جار ومجرور قال تعالى: والخبيثات للخبيثين آن، آية ٢٦:

• والطبيات للطبيات آية ٢٦ : ووالطبيات للطبيات آية ٢٦ : ووالطبيون للطبيات آية ٢٦ : والطبيون للطبيات آية ٢٦ : والمصباح في زُجاجة (٢٠) آية ٣٥ : والمصباح في زُجاجة (٢٠) آية ٣٥ (الصورة الثالثة): المبتدأ مضاف إلى معرفة + الخبر جار ومجرور قال تعالى: ومثل نوره كمشكاة (١٠) آية ٣٥ قال تعالى: ومثل نوره كمشكاة (١٠) آية ٣٥

(١) هذا من التجنيس الناقص في كلمتين متحلتين مع عكس الألفاظ من حيث هي ألفاظ. (الإكسير في علم التفسير، ص ٣١٨).

<sup>(</sup>۲) قال الزركشي (ت ۷۹٤ هـ): وكل مصباح في القرآن فهو الكوكب، إلا الذي في قوله (المصباح في أربعاجة) فإنه السراج نفسه. (الزركشي: البرهان ۱/ ۹۰) وقال أبو السعود (ت ۹۰۱ هـ) وفي إعادة المصباح والزجاجة معرفين إلر سبقهما منكرين والإخبار عنهما بما بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كأنها كوكب درى من تفخيم شأنهما ورفع مكانهما بالتفسير إلر الإبهام، والتفصيل بعد الإجمال، وبإثبات ما بعدهما لهما بطريق الإخبار المنبع عن القصد الأصلي، دون الوصف المبنى على الإشارة إلى الثبوت في الجملة ما لايخفي، (أبو السعود: تفسير أبي السعود ٤/ ٢٠ - ٢١).

<sup>(</sup>٣) مَثَلُّ ابتداء، والكاف خبر. (المشكل ١/ ٥١١، غريب إعراب القرآن ١/ ١٩٥. قال الأخفش: وأى كمثل مشكاةه. (معاني القرآن ١/ ٤٥٦).

: ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ﴾ (١) آية ٣٩ : ﴿ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (٢) آية ٥٨

(الصورة الرابعة): المبتدأ مضاف إلى معرفة + الخبر ظرف قال تعالى: (بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) (٢) آية ٤٠

النمط السابع: [ المبتدأ معرفة + الخبر مصدر مؤول ]

وقد ظهر هذا النمط على صورة واحدة هي:

المبتدأ معرف بال + الخبر (أن واسمها وخبرها)

قال تعالى: ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [ية ٧

النمط الثامن: [ المبتدأ مصدر مؤول + الخبر نكرة (وصف) ]

ترد أنَّ المفتوحة الساكنة النون حرفا مصدريا ناصبا للفعل المضارع، وتقع

(۱) قوله: (كَسَرَاب) جار ومجرور في موضع رفع لأنه خبر المبتدا وهو (أعمالهم). (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٧٧) قال الزركشي: وهنا أخرج ما لايحس - وهو الإيمان - إلى ما يحس - وهو

السراب - والمعنى الجامع بطلان التوهم بين شدة الحاجة وعظم الفاقة. (البرهان ١٦ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) ارتفع (بَمْضُكُمْ) بالابتداء. وخبره (عَلَى بَمْض) على مُعنى طائف على بعض، وحذف الأن (٦) ارتفع (طَوَّافُونَ) يدل عليه. ويجوز أن يرتفع بيطوف مضمرا لتلك الدلالة (الكشاف ١٣ ٧٥) وجعله ابن الأنبارى مرفوعا على البدل من المضمر في (طَوَّافُونَ) وتقديره: يطوف بعضكم على بعض. (غريب إغراب القرآن ٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٢/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>٤) أن ومابعدها في موضع رفع خبر (الخَامسَّة) إن رفعتها بالابتداء. (المشكل ٢/ ٥١٠). وقال أبو جيان: «فالرفع على الابتداء وما بعده الخبر». (البحر المحيط ٦/ ٤٣٤، وانظر إعراب القرآن ٣/ ١٢٩.

وقال ابن الأنباري: والرفع من وجهين:

أحدهما: أن يكون مرفوعا بالابتداء، وما بعده خبره.

والثاني: أن يكونُ مرفُوعًا بالمطف علَى وأُرْبَعُ، علَى قراءة مَنْ قرأه بالرفع، (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٣).

معه في موقع المبتدإ والفاعل والمفعول والمضاف إليه (١١). وقد ورد هذا النمط في صورة واحدة) هي: المبتدأ (أن والفعل) + الخبر

قال تعالى: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفَفُنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ (٢) آية ٦٠

#### ٢ - الابتداء بالنكرة:

الأصل في المبتدا أن يكون معرفة. وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد (٢). قال سيبويه: (ولوقلت: (رَجُلَّ ذَاهِبٌ) لم يحسن حتى تعرّفه بشئ، فتقول: (راكبٌ مِنْ فُلاَن سَائرٌ). وتبيع الدار فتقول: (حَدِّ مِنْهَا كَذَا وَحَدِّ مِنْهَا كَذَا وَحَدِّ مِنْهَا كَذَا) فأصل الابتداء للمعرفة. فلما أدخلت فيه الألف واللام وكان خبرا حسن الابتداء، وضعف الابتداء بالنكرة إلا أن يكون فيه معنى المنصوب) (٤).

والابتداء بالنكرة يكون عند تحقق الفائدة. قال ابن السراج: ١٠٠ فإن الابتداء فيه بالنكرة حسن بحصول الفائدة بها (٥٠٠).

وخصل الفائدة بأحد أمور أخذ المتأخرون من النحويين يتتبعون شروط الفائدة بها حتى أنهى بعضهم ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا<sup>(١)</sup>. وقال ابن هشام (ت ٧٦١ هـ) إن بعضهم زعم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم (٧).

<sup>(</sup>١) البرهان ١٤ ٢٢٣. وانظر كتاب الأزهية للهروى، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) (أَنْ يَسْتَمْفُنْ) في موضع رفع على الابتداء و (خير) الخبر. (المشكل ٢/ ١٥). قال الخليل ابن أحمد (ت ١٧٥) هـ): ورفع لأنه خبر لايحسن السكوت دونه. ويقال: ومعناه: وإن يستعقفن يكن الاستعفاف خيرا لهن، فالاستعفاف خير لهن». (كتاب الجمل في النحو، ص ٨١ – ٨٢).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل، ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) الكتأب، ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) الأصول: ١١ ٦٤.

<sup>(</sup>٦) شرح ابن عقيل، ١١ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: شرح شذور الذهب، ٢٣٥.

وقد بدئ في بعض الآيات بالنكرة وذلك في نمطين هما:

النمط الأولى: [ المبتدأ نكرة (بعد إذا الفجائية) + الخبر نكرة (وصف) ]

قال تعالى: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ۗ (١). آية ٤٨.

النمط الثاني: [ المبتدأ نكرة (عامة)(٢) + الخبر جملة ]

وقدورد هذا النمط في صورة واحدة هي:

المبتدأ نكرة عامة + الخبر (جملة فعلية مؤكدة)

قال تعالى: (كُلُّ قَدْ عَلَمَ صَلَاتَهُ (٣) آية ٤١

### ٣- الرتبة:

الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعني للمبتدأ، فاستحق التأخير كالوصف. ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه (1). قال سبيويه: «وتأخير الخبر على الابتداء أقوى لأنه عامل فيه» (٥). لكن قد يتأخر المبتدأ ويتقدم الخبر. قال سيبويه: «وذلك قولك: فيها عَبد الله. ومثله: ثم زيد، وههنا عَمرو، وأين زيد، وكيف عَبد الله، وما أشبه ذلك» (١). وقد تقدم الخبر - وهو شبه جملة - في الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ الخبر شبه جملة + المبتدأ معرفة ]

<sup>(</sup>١) وهناك مسوع آخر للابتداء بالنكرة وهو أنها موصوفة بقوله (منهُم). (انظر النعت بشبه الجملة).

<sup>(</sup>٢) مثل كل وبعض. قال سيبويه: (وإنما يوضعان في الابتداء، أو يبنيان على اسم أو غير اسم. فالابتداء نحو قوله عز وجل: (وَكُلُّ أَتُوهُ دَاخرينَ) (الكتاب، ١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) المشكل، ١٢ ١٣٥.

<sup>(1)</sup> شرح ابن عقیل، ۱۱ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٥) الكتاب، ١٢٤ ١٢٤

<sup>(</sup>٦) نفسه، ۲/ ۱۲۸.

وجاء هذا النمط في صور ثلاث هي:

(الصورة الأولى): الخبر (جار ومجرور) + المبتدأ (اسم موصول) قال تعالى: (لكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ) (١). آية ١١ : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ) (٢). آية ٤٥

(١) هذا نما يجب تقديم الخبر فيه لأن المبتدأ يشتمل على ضمير يعود على شئ في الخبر، والضمير
 واقع في صلة الموصول.

(٢) وهذا الموضع وما بعده مما يجوز فيه تقديم الخبر على المبتدا. قال الزُّبيَّدى: دوإن شفت قدّمت في هذا الموضع المجرور وأخرّت الاسم المبتدأ، تقول: (في الدَّار أَخُوكَ) أخوكَ مبتدأ، وخبره فيما قبله. (الزبيدى الواضح ٣٢) قال الزركشي: دهذا من باب (تغليب العاقل على غيره) وذلك بأن يتقدم لفظ يعمُّ مَنْ يعقل ومن لايعقل فيطلق اللفظ المختص بالعاقل على الجميع، كما تقول: وخلقَ اللَّهُ الناسَ والأنمامَ ورزقَهُمْ، فإن لفظ وهم، مختص بالعقلاء. ومنه قوله تعالى: ﴿وَ اللَّهُ حَلَقَ كُلُّ دَايَّةٍ منْ مَاءِه لما تقدم لفظ الدابة، والمراد بها عموم من يعقل ومن لايعقل غلب من يعقل، فقال: (فَمنهُمْ مَنْ يَمشى). فإن قيل: هذا صحيح في (فَمنْهُمْ) الأنه لمن يعقل وهو راجع إلى الجميع، فلمُّ قال: «مَنْ» وَهو لايقع على العامُّ بل خاصُّ بالعاقَل؟ قلت: (مَنْ) هنا بعض (هُمْ) وهو ضمير من يعقل. فإن قلت: فكيف يقع على بعضه لفظ مالايعقل؟ قلت من هنا قال أبو عثمان: إنه تغليبٌ من غير عموم لفظ متقدم، فهو بمنزلة من يقول: رأيتُ ثلاثةٌ: زيداً وعمراً وحماراً. وقال ابن الضائع: (هُمُ) لاتقع إلا على من يعقل فلما أعاد الضمير على كل داية غلب من يعقل، فقال (هُمُّ) و (منُّ) بعضَ هذا الضمير، وهو للعاقل، فلزم أن يقول (من) فلما قال: بوقوع التغليب في الضمير، صار ما يقع عليه حكمه حُكْمَ العاقلين، فتمّم ذلك بأن أوقع (مَنْ)». (البرهان ١٣ / ٣٠٥) قال الزركشي: دوفيها لطيفة حيث بدأ بالماشي على بطنه، فإنه سيقت لبيان القدرة، وهو أعجب من الذي بعده وكذا ما يمشي على رجلين أعجب بمن يمشي على أربع، (البرهان ٢/ ١٨٧). وقال الطوفي: دهذا من تقديم الأعجب فالأعجب ... فمتى تفاوت الشيئان فصاعدا في وصفين فلك تقديم أيهما شئت باعتبار رجحانه في وصفه ... فإن كان تقديم أحدهما أنسب لسياق الكلام ومطلبه كان تقديمه أولى، فمن ذلك آية النور، تقديم الأعجب فالأعجب فيها أتسب لما قبله من سياق الكلام، ألا ثرى أنه تعالى ذكر عجائب مصنوعاته تنبيها على قدرته بقوله تعالى: (ألَمُّ تَرَ أَنَّ اللهَ يَزْجى سَحَاباً) ثم ذكر العجائب العلوية من برد وبرق ومطر وغير ذلك، ثم ذكر الدواب فكان المناسب تقديمه ما ذكر. (الإكسير في علم التفسير، ص ٢١٦ .(117: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ). اية ٥٥ : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ) (١). آية ٥٥ : (عَلَيْهُ مَا حُمَّلُ). آية ٥٤ : (وَعَلَيْهُ مَا حُمَّلُهُمْ . آية ٥٤

(الصورة الثانية): الخبر (جار ومجرور) + المبتدأ (معرف بال) قال تعالى: (وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ». آية ٤٢

(الصورة الثالثة) الخبر (جار ومجرور) + المبتدأ (معرف بالإضافة) قال تعالى: (وَلَلَّه مُلْكُ السَّموات) آية ٤٢

النمط الثاني: [ الخبر شبه جملة + المبتدأ نكرة ]

وجاء هذا النمط على صورتين فقط هما:

(الصورة الأولى): الخبر (جار ومجرور) + المبتدأ (نكرة وصف)

قال تعالى: ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* آية ١١

: ١٠. لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آية ١٩

: ١٠. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠. آية ٢٣

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجوزى: دولم يذكر الذى يمشى على أكثر من أربع لأنه فى رأى العين كالذى يمشى على أربع، وقيل لأنه يعتمد فى المشى على أربع. وسمى السائر على بطنه ماشيا لأن كل سائر ومستمر يقال له: ماشي وإن لم يكن حيوانا حتى أنه يقال: قد مشى هذا الأمر. هذا قول الزجاج . وقال أبو عبيدة: إنما هذا على سبيل التشبيه بالماشى، لأن المشى لا يكون على البطن، إنما يكون لمن له قوائم. فإذا خلطوا ماله قوائم بما لا قوائم له جاز ذلك، كما يقولون: أكلت خبزا ولبنا، ولا يقال أكلت لبناه. (زاد المسير، ٢٦ ٥٣).

: (.. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ .. اَيَة ٢٦ : وفِيهَا مَتَاعٌ لَكُم ا<sup>(١)</sup>. آية ٢٩

(الصورة الثانية): الخبر (جار ومجرور) + المبتدأ (نكرة جامدة)

قال تعالى: ١ .. فِيهَا مِصْبَاحٌ، آية ٣٥

: ( .. مِنْ فَوْقِهِ مُوجٍ .. ) آية ٤٠

: ( .. مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ .. (٢) آية ٤٠

#### ٤- الحذف:

يحذف كل من المبتدإ والخبر إذا دل عليه دليل: جوازا أو وجوبا (٢٠). قال ابن مالك: (وحذف ما يعلم جائز). وقال الجرجاني: (فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد من الإفادة، ومجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تُبِن (١٠٠٠).

وجواز الحذف في المبتدإ والخبر على ثلاثة أضرب:

(حذف المبتدإ وذكر الخبر) ، وهو كثير لأنه يتقدر تقديراً واحداً. قال الله تعالى: (سُورَة) والتقدير: هذه سورة. (وحذف الخبر وذكر المبتدإ) ، وهو قليل لأن الفائدة إنما تكون في الخبر وذلك مثل قوله تعالى: (طاعة تقديره: طاعة أمثل ما تعلمون. (وحذف بعض الخبر) نحو قولك: البر مد بدينار، والتقدير:

<sup>(</sup>١) (مَتَاغٌ و مُوجٌ و سَحَابٌ) مرفوعة بالظرف على مذهب سيبويه كما ترتفع على مذهب الأخفش والكوفيين، لأن الظرف جرى وصفا للنكرة. (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) فالسماب مرفوع بالابتداء، و (منَّ فَوْقِهِ) الخبر. (المشكل، ٢/ ٥١٣).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل، ١١ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) دلائل الإعجاز، ص ١٤٦.

مُدُّ منه بدينار<sup>(١)</sup>.

وينبهنا ابن هشام إلى أن دليل الحذف نوعان: أحدهما غير صناعى، وينقسم إلى حالى ومقالى، والثانى صناعى، وهذا يختص بمعرفته النحويون. ويحدد شروطا للدليل اللفظى، منها أن يكون طبق المحذوف، وأن لايكون مايحذف كالجزء، وأن لايكون مؤكدا، وأن لايؤدى حذفه إلى اختصار المختصر، وأن لايكون عاملا ضعيفا، وأن لايكون عرضا من شئ، وأن لايؤدى حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوى(٢).

### حذف المبتدإ:

قال سيبويه: ﴿ وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك علي معرفة الشخص فقلت: عَبْدُ اللهِ وَرَبّى كأنك قلت: ذلك عَبْدُ اللهِ ، أو هذا عَبْدُ اللهِ . أو سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك علي معرفته فقلت: زَيْدٌ وَرَبّى . أو مسست جسدا أو شممت ريحا فقلت: زَيْدٌ ، أو المسك ، أو ذقت طعاما فقلت: العَسَلُ (٣) .

وقال الجرجانى: (ومن المواضع التى يطرد فيها حذف المبتدإ: (القطع والاستئناف)، يبدأون بذكر الرجل ويقدّمون بعض أمره، ثم يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلاما آخر، وإذا فعلوا ذلك أتوا فى أكثر الأمر بخبر من غير مبتدإ ... وقولهم بعد أن يذكروا الرجل: (فتى من صفته كذا) و (أفر من صفته كيت وكيت) .. وقد حذف المبتدأ فى سورة النور فى المواضع الآتية:

<sup>(</sup>١) كشف المشكل ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: مغنى اللبيب ١/ ٩٠٥ – ٦١٠.

<sup>(</sup>٣) الكتاب، ١٣٠ /٢٠.

<sup>(</sup>٤) دلائل الإعجاز، ص ١٤٧ – ١٤٩.

قال تعالى: ﴿ سُورَةَ أَنْزَلْنَاهَا ﴾ (١) . آية ١ : ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ (٢) . آية ٣٥ : ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهُا فَوْقَ بَعْض ﴾ (٣) . آية ٤٠

(١) قال ابن الأنبارى: وسُورةً مرفوع لأنه خبر مبتدإ محذوف، وأَنزَلْنَاهَا صفة لـ (سُورةً) وتقديره: هذه سورة منزّلة). (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩١). وانظر: معانى القرآن للفراء ٢/ ٢٤٣) وكان أبو عبيدة يقول إن من رفع فعلى الابتداء. (زاد المسير ٤/٦) وقال الأخفش: الابيعد الابتداء بالنكرة، فسورة مبتدأ وأنزلناها خبر (مفاتيح الغيب ٢٣/ ١٢٩) ويرد الزجاج بأن رفعها بالابتداء قبيم لأنها نكرة (معانى القرآن ٤/ ٢٧)، و (أَنْزَلْنَاهَا) صفة لسورة. قال مكى: «وإنما احتيج إلى إضمار مبتل ولم ترفع سورة بالابتداء لأنها نكرة ولايبتدأ بنكرة إلا أن تكون منعوتة، وإذا جعلت أنزلناها نعتا لم يكن في الكلام خبر لها لأن نعت المبتدإ لايكون خبرا له فلم يكن بدّ من إضمار مبتدإ، ليصح نعت السورة بأنزلناها، (المشكل ٢/ ٥٠٧، وانظر: التبيان ٢/ ٩٦٣) قال الزمخشري: أو هي مبتدأ موصوف والخبر محلوف: أي فيما أوحينا إليك سورة أنزلناهاه. (الكشاف ١٣ ٤٦) وقال القرطبي: وويحتمل أن يكون قوله (سُورة) ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة، فحسن الابتداء لذلك. ويكون الخبر في قوله (الزَّانيَّة وَالزَّاني) ٩. (الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٥٨) وكان ابن عطية قد أجاز ذلك وجعل الخبر (الزَّانِيُّةُ وَالزَّانِيُّ وَالزَّانِيُّ ) وما بعد ذلك. والمعنى عنده: والسورة المنزلة أو المعروضة كذا وكذا؛ إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وختم، إلا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إلا أن يقدر الخبر في السورة كلها، وهذا بعيد في القياس. (المحرر الوجيز ٩/ ٣٥٠) قال أبو السعود: ووإنما أشير إليها مع عدم سبق ذكرها لأنها باعتبار كونها في شرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد، (تفسير أبي السعود ١٤ ٤٤).

(۲) خبر مبتدإ محذوف. (تفسير أبي السعود ۱۶/ ۲۱) قدره الزمخشرى: وهذا الذى شبهت به الحق نو, متضاعف. (الكشاف ۱۲/ ۹۸).

(٣) أى: هى ظلمات، أو هذه ظلمات أو الخبر (منْ فَوْقه) (المشكل ٢/ ٥١٢)، التبيان ٢/ ٩٧٣) وإجاز الحوفي أن تكون مبتدأ و (بَعْضُهَ آفَوْق بَعْض) مبتدأ وخبره في موضع خبر ظلمات. والظاهر أنه لايجوز لعدم المسوغ فيه للابتداء بالنكرة، إلا إن قدرت صفة محذوفة، أى: ظلمات كثيرة أو عظيمة بعضها فوق بعض. (البحر المحيط ٦/ ٤٦٤) وقال ابن هشام: والصواب قول الجماعة إنه خبر محذوف، (مغنى اللبيب ٢/ ٥٧٧) وجوز ابن الأنبارى أن تكون (ظلماتٌ) بدلا من (سَمَابٌ). (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٧٧).

: ﴿ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾ (١) . آية ٥٣ : ﴿ ثَلَاّتُ عَوْرَاتِ لَكُمْ ﴾ (٢) آية ٥٨ : ﴿ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ ﴾ (٣) . آية ٥٨

### حذف الخبر:

ويحذف الخبر أيضا لعلم السامع (3). وقد حذف الخبر في السورة بعد لولا فقط. قال ابن مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر ... فهذا من المواضع التي ذكر النحويون أن الخبر فيها واجب الحذف. قال سيبويه: ﴿ وذلك قولك: لَوْلاً عَبْدُ الله لَكَانَ كَذًا وكذا وكذا فحديث معلق بحديث لولا،

- (۱) قال مكى: ورفع على الابتداء أى: طاعة أولى بكم، أو على إضمار مبتدا أى: أمرنا طاعة». (المشكل ۱/ ۱۰ ۵) وقدره الزمخشرى: وأى أمركم والذى يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لأيشك فيها ولايرتاب، (الكشاف ۱/ ۷۲) وقدره أبو حيان: أمرنا طاعة أو المطلوب طاعة. (البحر الحيط ۱/ ۲۸ ٤) وقال الزجاج: وتأويله طاعة معروفة أمثل من قسمكم لما لاتصدقون فيه والخبر مضمره. (معانى القرآن ۱/ ۵) وقال الطوسى: وقبل في معناه قولان: أحدهما: هذه طاعة معروفة منكم، يعنى بالقول دون الاعتقاد أى أنكم تكذبون. ذكره مجاهد. والثانى: طاعة وقول معروف أمثل من هذا القسم، (تفسير التبيان ۱/ ۲۰۳) وزعم النووى أن التقدير ليكن منكم طاعة معروفة ، (البرهان ۱/ ۲۰۲).
- (٢) جعل مكى قراءة الرفع خبر ابتداء محذوف تقديره: هذه ثلابت عورات أى: هذه أوقات ثلاث عورات ثم حذف المضاف انساعا، وهذه إشارة إلى الثلاثة الأوقات المذكورة قبل هذا، ولكن انسع في الكلام فجعلت الأوقات عورات لأن ظهور العورة فيها يكون. (المشكل ٢/ ٥١٦) وقدره أبو حيان: هن ثلاث عورات. (البحر الحيط ٦/ ٤٧٢)، وقدره النحاس: وهذه الخيصال ثلاث عورات. (إعراب القرآن ٣/ ١٤٧).
- (٣) (طَوَّافُونَ) خبر مبتدإ محذوف وتقديره: هم طوافون. (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٩، التبيان ٢/ ٩٧٧) وقال صاحب البحر المحيط: وأى المماليك والصغار طوافون عليكم، أى يدخلون عليكم في المنازل غدوة وعشية بغير إذن إلا في تلك الأوقات. (البحر ٦/ ٤٧٢).
  - (٤) الأصول ١١ ٧٥.

وأما عبد الله فإنه من حيث لولا، وارتفع بالابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام كقولك: أزيد أخوك، إنما رفعته على ما رفعت عليه زيد أخوك. غير أن ذلك استخبار وهذا خبر. وكأن المبنى عليه الذى فى الإضمار كان فى مكان كذا وكذا، فكأنه قال: لولا عبد الله كان بذلك المكان، ولولا القتال كان فى زمان كذا وكذا، ولكن هذا حذف حين كثر استعمالهم إياه فى الكلام كما حذف الكلام من (إمّا لا) ..ه(١) ولخص ابن عقيل طرق النحويين فى حذف الخبر بعد لولا فى أن (الحذف واجب إلا قليلا) و (أن الحذف واجب دائما، وما ورد بغير حذف مؤول) و (أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقاً أو كوناً مقيدا؛ فإن كان كونا مطلقاً وجب حذفه، وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل وجب ذكره، وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل جاز اثباته وحذفه،

وكان ذلك في المواضع الآتية:

قال تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ فَضَلُّ الله عَلَيْكُمُ ۗ آية ١٠ (٣) ، ١٤ (٤) ، ٢٠ (٥) ، ٢١ (٢٠).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن عقيل ۱/ ۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) قال النحاس: فَضْلُ رفع بالابتداء عند سيبويه، والخبر محدوف ولايظهره العرب. (إعراب القرآن ٢/ ١٢ ) وقال القراء: وولولا فضل متروك الجواب لأنه معلوم المعنى، (إعراب القرآن ٢/ ٢٤٧) وقال التبريزى: وجواب لولا محذوف وتقديره: لهلكتهم أو لفضحكم أو لعاجلكم بالعقوبة أو لتبيّن الكاذب، (البحر المحيط ٦/ ٤٣٥) وقال ابن عطية: ولكشف الزناة بأيسر من هذا، أو لأحذكم بعقاب من عنده، وتحو هذا من المعانى التي يوجب تقديرها إيهام الجواب، (المحرر الوجيز ٩/ ٤٣٥) وقال الزمخشرى: ووجواب لولا مترك، وتركه دال على أمر عظيم لايكتنه ورب الوجيز ٩/ ٤٣٥) وقال الزمخشرى: ووجواب لولا مترك، وقرك دال على أمر عظيم لايكتنه ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به، (الكشاف ٣/ ٥٦) وقال ابن الأنبارى: ولم يذكر جواب لولا ليجازا واختصاراه . (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٤) وقال الزركشى: وكل ما عُلم فإن العرب تكتفى بترك جوابه . ألا ترى أن الرجل بشتم الرجل فيقول المشتوم: أما والله لولا أبوك . . فيعلم أنك تربد: لشتمتك، (البرهان ٣/ ١٨٧) .

#### ٥- تعدد الخبر:

اختلف في جواز تعدد الخبر لمبتدا واحد على أقوال: أحدها، وعليه الجمهور: الجواز كما في النعوت سواء اقترن بعاطف أم لا. والثاني: المنع واختاره ابن عصفور وكثير من المغاربة. وعلى هذا فما ورد من ذلك جعل فيه الأول خبرا، والباقي صفة للخبر. ومنهم من يجعله خبر مبتدا مقدر. القول الثالث: الجواز إن اتحدا في الإفراد، والجملة، والمنع إن كان أحدهما مفردا والآخر جملة. والرابع: قصر الجواز على ماكان المعنى منهما واحدا. وهذا يتعين فيه ترك العطف(١).

وقد تعدد الخبر وظهر هذا التعدد في نمط واحد هو:

[ المبتدأ + خبر أول + خبر ثان ]

وجاء هذا النمط في صورتين اثنتين هما:

(الصورة الأولى) الخبر الأول (مفرد) + الخبر الثاني (مفرد)

<sup>=/=</sup> 

<sup>(</sup>٤) كررً المُنَّة بترك المعاجلة بالعقاب حاذفا جواب لولا كما حذف ثمة. وفي هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة عظيمة. (الكشاف ٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) قال الرازى: ووَلَوْلاَ فَعَلْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُوف رَّحِيمٌ فيه وجوه (أحدهما): أن جوابه محذوف وكأنه قال: لهلكتم أو لعدّبكم الله واستأصلكم، لكنه رؤوف رحيم. (والثانى): جوابه فى قوله: مازكى منكم من أحد أبدا. (والثبالث): جوابه لكانت الفاحشة تشيع فتعظيم المفرة. والأقرب . أن جوابه محذوف لأن قوله من بعد (وَلُولاً فَعَنَّلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنْكُم مِنْ أَحَد ) . أن جوابه معذوف لأن قوله من بعد (وَلُولاً فَعَنَّلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنْكُم مِنْ أَحَد ) كلفصل من الأول فلا يجب أن يكون جوابا للأول، خصوصا وقد وقع بين الكلامين كلام آخره . (مفاتيم النيب ١٨٤ / ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) وجواب لولا قد يكون ماضيا منفيا بما مجردا من اللام. (شفاء العليل ٣/ ٩٧٩).

<sup>(</sup>١) الهمع ٢/ ٥٣ - ٥٤. وانظر: شرح جمل الزجاجي ١/ ٢٣٤، المقرب ١/ ٨٦.

قال تعالى: ﴿ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ آية ١٨ ، ٥٩ ، ٥٩ : ﴿ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ (١) آية ٢١ ، ٢٠ : ﴿ وَ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ آية ٢٢ : ﴿ وَ اللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية ٣٢ (الصورة الثانية) : الخبر الأول (مفرد) + الخبر الثاني (جملة اسمية) قال تعالى: أُولئكَ مُبرُّونٌ ممّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفَرَةً .. (٢٠) آية ٢٦

(١) قال أبو حيان: (في ذكر هاتين الصفتين توعُّد ومخذير). (البحر المحيط ٦/ ٤٧٣).

 <sup>(</sup>۲) أولئك مبتدأ، ومبرّؤون خبر المبتدإ ... ولهم مغفرة جملة في موضع خبر آخر لــ (أولئك) . (غريب إعراب القرآن ۲/ ۱۹۲۷)



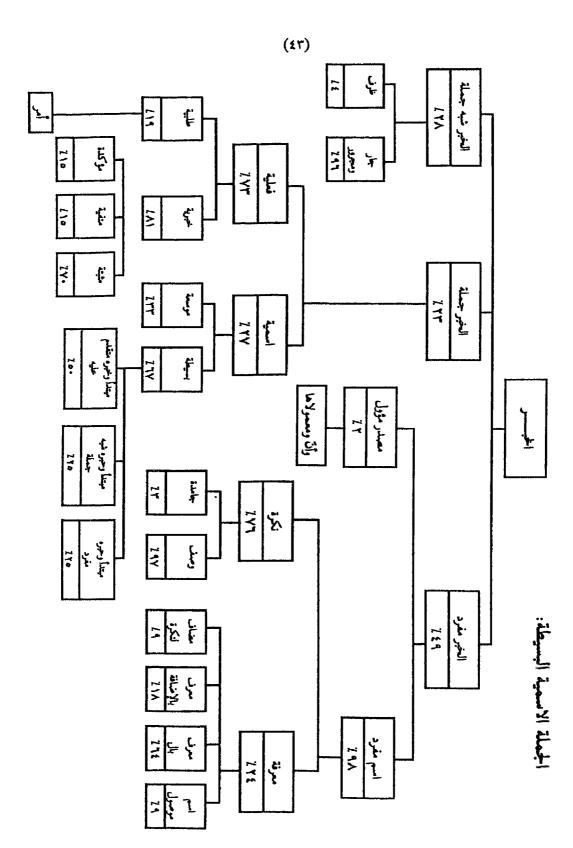

(11) . o I 寸

نگر ۱۹۰۶

(10)

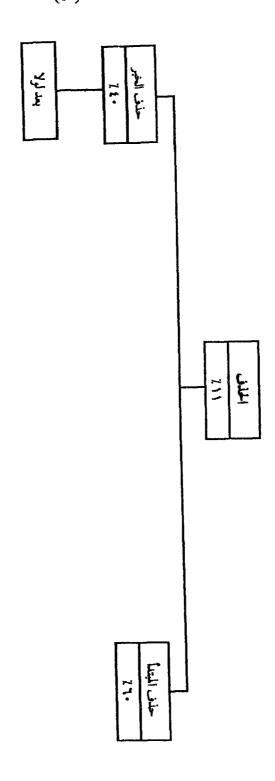

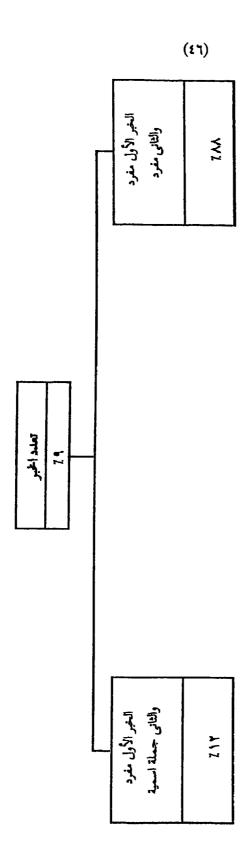

# ب- الجملة الاسمية الموسعة

# ١ - إنَّ وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة:

قال سيبويه: (وذلك قولك: إنَّ زَيْدا مُنْطِلقٌ وإنَّ عَمْراً مُسَافِّر، وإنَّ زَيْداً أَخُوكَ وكذلك أخواتها (١٠). وهي من نواسخ الابتداء المشبهة بالفعل (١٠). وقد جاء من هذه الأحرف في سورة النور: إنَّ (١٠)، أنَّ (١٠)، لكنَّ (٥٠)، لعَلَّ (٢٠)، كَالَّ (٧٠).

وورد تركيب إنَّ وأخواتها مع الجملة الاسمية حسب الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ إنَّ + اسمها + خبرها ]

وجاء هذا النمط في صور أربع هي:

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٢ ١٣١.

<sup>(</sup>Y) Ilans 11 NEP.

<sup>(</sup>٣) وهي تكون للتوكيد في الجملة الاسمية، وهي داخلة على المبتد والحضر فيصير ما كان مبتدأ اسما لها فتنصبه وما كان خبرا خبرا لها فترفعه. وهذا هو المعنى الذي جاءت من أجله إنّ في السورة. أما الموضع الثاني فأن تكون جوابا بمعنى (نَعَمُّ)، فتقع بعد الطلب والخبر. (المالقي: رصف المباني الموضع الثاني في ١٠٥١، المرادي: الجني الداني ١٥٨، المغنى ١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٤) وتكون للتوكيد كالمكسورة المشددة، إلا أن الفرق بينهما أن هذه مفتوحة وتكون أبداً في موضع اسم مفرد معمول لغيره نحو: أعْجَبِني أَنْكَ قَاتِمٌ .. التقدير: أعجبني قيامُك (رصف المباني ١٢٥، الجني الداني ١٦٢ المغني ١/٣).

<sup>(</sup>٥) ومعناها الاستدراك. (رصف المبانى ٢٧٨، الجنى الدانى ٢٤٧، المغنى ١/ ٣٢٢، المقتضب ١٤.

 <sup>(</sup>٢) ومعناها الترجّى في المحبوبات، والتوقّع في المحذورات. وقيل اللازم زائدة. (رصف المبانى ٣٧٣،
 الجني الداني ٢٣٤، المغنى ١/ ٣١٧، المقتضب ٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>۷) وتكون للتشبيه وهو المعنى المراد هنا. وقد أثبتوا لها معانى الشك والظن والتحقيق والتقريب. وأكثرهم على أنها بسيطة غير مركّبة. لكن الخليل يذهب إلى أنها مركبة (رصف المبانى ٢٠٨، الجني ٢٠٨، المغنى ١/ ٢٠٨، المقتضب ١/ ١٥٠).

(الصورة الأولى): إنّ + اسمها + خبرها (مفرد) قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكَ عُصْبَةً (١) آية ١١ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَّعُونَ ﴾ . آية ٣٠ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيٌّ قَدِيرٌ ﴾ . آية ٥٤ : ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ آية ٣٥ (الصورة الثانية): إنَّ + اسمها + خبرها (جملة اسمية) قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحْبُونَ .. لَهُمْ عَذَابٌ ﴿ آية ١٩ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأَذُّنُونَكَ أُولئكَ الَّذِينَ ... آية ٦٢ (الصورة الثالثة): إن + اسمها + خبرها (جملة فعلية) قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ آية ٢١ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ... لَعَنُوا ﴾ آية ٢٣ (الصورة الرابعة): إن + اسمها + خبرها (شبه جملة) قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ آية ٦ : ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ آية ٨ النمط الثاني: [ أنَّ + اسمها + خبرها ] وجاء هذا النمط أيضا في صور ثلاث هي:

<sup>(</sup>۱) المشكل ۲/ ۵۱۱، إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۱۳۰، غريب إعراب القرآن ۲/ ۱۹۶ وقال أبو حيان: «الظاهر أن خبر إن هو عصبة منكم، ومنكم في موضع الصفة. وقاله الحوفي وأبو البقاء، و(لاتحسبوه) مستأنف. (البحر المحيط ۲/ ٤٣٦) وقال ابن عطية: «عصبة رفع على البدل من الضمير في جاءوا، وخبر إن في قوله ولا تخسبوه، التقدير: إن فعل الذين، (المحرر الوجيز ۹/ ٥٣٢).

(الصورة الأولى): أنَّ + اسمها + ضمير فصل + خبرها (مفرد) قال تعالى: (وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ، آية ٢٥ (الصورة الثانية): أنَّ + اسمها + خبرها (جملة فعلية) قال تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَأَنَّ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ ... آية ٤١ : ﴿ أَلُمْ تُرَ أَنَّ اللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا ﴾ آية ٤٣ (الصورة الثالثة): أنَّ + اسمها + خيرها (شبه جملة) قال تعالى: ﴿ وَالَّخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهَا ﴾ (١) آية ٧ : ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا ﴾ آية ٩ النمط الثالث: [ لكن + اسمها + خيرها ] وورد هذا النمط في صورة واحدة هي: لكن + اسمها + خبرها (جملة فعلية) قال تعالى: ﴿وَلَكُنَّ اللَّهُ يُزَكِّم مَنْ يَشَاءُۥ آية ٢١ النمط الرابع: [ لعلَّ + اسمها + خبرها ] وجاء هذا النمط في صورة واحدة هي: لعل + اسمها + خبرها (جملة فعلية) قال تعالى: (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) آية ١ ، ٢٧ : ﴿لَعَلَّكُمْ تُفُلُّحُونَ ﴾ آية ٣١

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان: (بتشديد أنَّ ونصب ما بعدها اسما لها وخير ما بعده. (البحر المحيط ٦٦ ٣٣٤).

: ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ آية ٥٦ : ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ﴾ آية ٦١

### الرتبــة:

قال السيوطى: (الايجوز تقدم خبر هذه الأحرف عليها بحال، لأن عملها بحق الفرعية، فلم يتصرفوا فيها. وأما تقديمه على الاسم دونها، فإن كان غير ظرف أو مجرور لم يجز أيضا لما ذكر، وإن كان ظرفا أو مجرورا جاز للتوسع فيها نحو: (إنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً)، (إنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى)، (إنَّ لَنَا لَلآخرة وَالأولى)) (1).

وقال الرضى (ت ٦٨٨ هـ) عن تقديم الخبر في مثل هذا النمط: «إلا إذا كان ظرفا فإن حكمه إذن حكمه في جواز التقديم إذا كان معرفة نحو قوله: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ وفي وجوبه إذا كان نكرة (٢٠).

وقد تقدم الخبر، وهو شبه جملة، على الاسم، فمرة كان هذا الاسم معرفة ومرة كان نكرة. وقد ورد هذا الحال في صورتين هما:

(الصورة الأولى): إنَّ + خبرها (شبه جملة) + اسمها

قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ ﴾ آية ٦٤

(الصورة الثانية): إنَّ + خبرها (شبه جملة) + اللام + اسمها

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرُةً ۗ (٣). آية ٤٤

<sup>(1)</sup> Iلهمع 17·17.

<sup>(</sup>۲) شرح الكافية ۱/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) قال الخليل بن أحمد: واللام لام التعجب، وهي مفتوحة أبدا نحو قولهم: لَظَرُفَ زَيْدٌ، ولَكَرْمَ عَمْرًا، وأَقْضَى القَاضِي، (كتاب الجمل في النحو، ص ٢٥٤).

تعدد الحبر<sup>(۱)</sup> :

وقد أخذ تعدد الخبر مع إنَّ وأخواتها شكل أنماط ثلاثة هي: النمط الأول: [ إنَّ + اسمها + خبر أول + خبر ثان ]

وورد هذا النمط في صورة واحدة هي:

إِنَّ + اسمها + الخبر الأول (مفرد) + الخبر الثاني (مفرد) قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله غَفُور رَحِيمٌ . آية ٥ ، ٦٢ : ﴿ فَإِنَّ الله َ .. غَفُور رَحِيمٌ . آية ٣٣

النمط الثاني: [ أنَّ + اسمها + خبر أول + خبر ثان ]

وورد هذا النمط في صورة واحدة هي:

أنَّ + اسمها + الخبر الأول (مفرد) + الخبر الثاني (مفرد)

قال تعالى: ﴿ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠ . آية ١٠

: ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ رَوُّونٌ رَحِيمٌ ﴾ . آية ٢٠

النمط الثالث: [كأنَّ + اسمها + خبر أول + خبر ثان ]

واتخذ هذا النمط صورة واحدة هي:

<sup>(</sup>۱) في جواز تعدد خبر هذه الأحرف خلاف: قال أبو حيان: ووالذى يلوح من مذهب سيبويه المنع، وهو الذى يقتضيه القياس؛ لأنها إنما عملت تشبيها بالفعل، والفعل لايقتضى مرفوعين، فكذلك هذه مع أنه لم يسمع في شئ من كلام العرب، (الهمع ٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) قال الزركشى: والذي يظهر في أول النظر أن الفاصلة (تواب رَّحيم) لأن الرحمة مناسبة للتوبة، وخصوصا من هذا الذنب العظيم؛ ولكن ههنا معنى دقيق من أجله قال (حكيم)، وهو أن ينبه على فائدة مشروعية اللمان، وهي الستر عن هذه الفاحشة العظيمة، وذلك عن عظيم الحكم، فلهذا كان (حكيم) بليغا في هذا المقام دون (رحيم)». (البرهان ١/ ٩١).

كَأَنَّ + اسمها + الخبر الأول (مفرد) + الخبر الثاني (جملة فعلية) قال تعالى: (كَأَنَّها (١) كُوْكَبُّ ذُرِّ يُ يُوقَدُ ) آية ٣٥

يحكى عن عيسى بن عمر أن بعض النحاة قال له: إنى أجد فى كلام العرب تكراراً فى قولهم: (زيد قائم، وإن زيداً قائم، وإن زيداً لقائم) والمعنى واحد، فقال له: إن معانيها مختلفة، فالأول لإفادة الخالى الذهن من قيام زيد، والثانى لمن سمعه فتردد فيه، والثالث لمن عرف بالإصرار على إنكاره، فاختلفت الدلالة باختلاف الأحوال(٢).

<sup>(</sup>۱) خبرها - بناءً على أنها تأتى دائما للتشبيه - لايكون إلا مفردا ملفوظا به أو مقدّار، وهو إما ذات مذكورة كما في قولك: كأنَّ زَيْداً يُحَارِبُ، أو في الدَّارِ، أو عِندَكَ. فالخبر في الحقيقة مقدر نابت عنه صفته . والتقدير: كأن زيدا رجل يحارب، أو رجل في الدار عندك. الأستاذ عبد السلام هارون: (الأساليب الإنشائية، ص ٥٦).

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: مقدمته، ص ٧٤.

### ٢- كان وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة:

قال المبرد: (اعلم أن هذا الباب إنما معناه: الابتداء والخبر، وإنما دخلت كان لتخبر أن ذلك وقع فيما مضى، وليس بفعل وصل منك إلى غيرك، (۱). وقال سيبويه: (وذلك قولك: كان ويكون وصار ومادام وليس وما كان نحوهن من الفعل مما لايستغنى عن الخبر. تقول: كَانَ عَبْدُ الله أَخَاكَ، فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة، وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى، (۱). (واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به كان المعرفة، لأنه حدّ الكلام لأنهما شئ واحده (۱). وهذه الأفعال تدل على الزمن دون الحدث (۱). وقد استعمل من هذه الأفعال: كان (۱)، ليس (۱)، ما (۱۷)، لا. وورد تركيب كان وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة في نمط واحد هو:

[ كان + اسمها + خبرها ]

وظهر هذا النمط في صور ثلاث هي:

(الصورة الأولى): كان + اسمها + خبرها (مفرد)

قال تعالى: ﴿ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ آية ١٧

: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ﴾ آية ٣٢

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>١) المقتضب: ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ٧/ ٨٩، الهمع ٢/ ١١٥، شرح الكافية ٢/ ٢٩٠.

 <sup>(</sup>٥) وهي تدل على الزمن الماضى (الكتاب ٢/ ٤٥، الأصول ٢/ ٩٣، الهمع ٢/ ١١١)، غير أنها قد تفيد الماضى المستمر.

<sup>(</sup>٦) وهي أداة نفي فعلية جامدة (الكتااب ٤/ ٣٣٣، المقتضب ٤/ ٨٦، الأصول ١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٧) أهل الحجاز ينصبون خبرها، أما بنمو تميم فيرفعون مابعدها على الابتداء والخبر. (شرح المفصل / ١١١).

(الصورة الثانية): كان + اسمها + خبرها (جملة فعلية) قال تعالى: إِنْ كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ، آية ٢ : (بما كَانُوا يَعْمَلُونَ، آية ٢٤

(الصورة الثالثة): كان + اسمها + خبرها (شبه جملة)

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كَأْنُوا مَعَهُ ﴾ آية ٦٢

### الرتبــة:

قال ابن السراج: «اعلم أن جميع ما جاز في المبتدا وخبره من التقديم والتأخير فهو جائز في كان» (١). وقد تقدم الخبر على الاسم في نمط واحد أيضا هو: [كان + خبرها + اسمها]

وظهر هذا في صورتين هما:

(الصورة الأولى): كان + خبرها (مفرد) + اسمها (مصدر مؤول) قال تعالى: ﴿ كَانَ قَولَ الْمُؤْمِنِينَ .. أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا ﴾ آية ١٥ (الصورة الثانية): كان + خبرها (شبه جملة) + اسمها (مفرد) قال تعالى: ﴿ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقِّ ﴾ آية ٤٩

<sup>(</sup>١) الأصبول ١/ ٩٧.

 <sup>(</sup>۲) نص سيبويه على أن اسم كان وخبرها إذا كانتا معرفتين فأنت بالخيار في جعل ما شئت منهما
 الاسم والآخر الخبر من غير اعتبار شرط في ذلك ولا اختيار. (الكتاب ۲/ ٤٩ – ٥٠).

قال الرضى: ويجوز تأخر المبتدإ عن الخبر معرفتين أو متساويتين من قيام القرينة المعنوية الدالة على تعيين المبتدإه (شرح الكافية ١/ ٩٧).

وقال الزمخشرى: (ونصب (قُوْل) أقوى لأن أولى الاسمين بكونه اسما لكان أوغلهما في التعريف، وأن يُقُولُوا أوغل لأنه لاسبيل عليه للتنكير بخلاف قول المؤمنين. (الكشاف ٢/ ٧٧).

### حذف اسمها:

حذف اسم كان وذلك لدلالة السياق عليه. قال سيبويه: «ومثل ذلك قول العرب: (مَنْ كَذَبَ كَانَ شَرًا لَهُ) يريد: كان الكذب شرا له، إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب، لقوله (كذب) في أول حديثه)(١).

وقد اتخذ تركيب الجملة معه نمطا واحدا يتألف من:

[كان + اسمها محذوف + خبرها]

وظهر هذا النمط في شكل صورة واحدة هي:

كان + اسمها محذوف + خبرها (شبه جملة)

قال تعالى: ﴿إِنْ كَانَ / مِنَ الْكَاذِبِينَ، آية ٧

: ﴿إِنْ كَانَ ِ/ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ آية ٩

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٩ ٢٩١

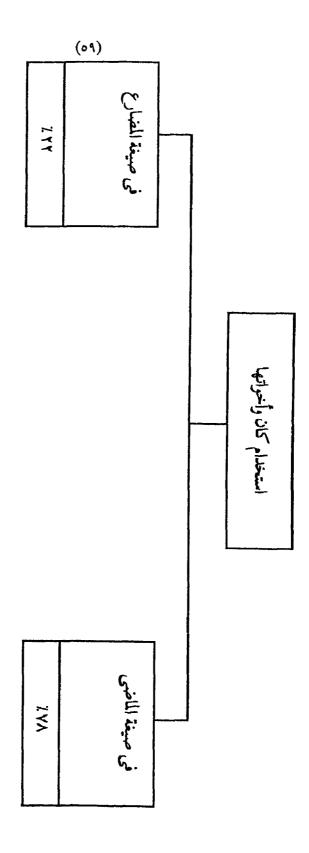

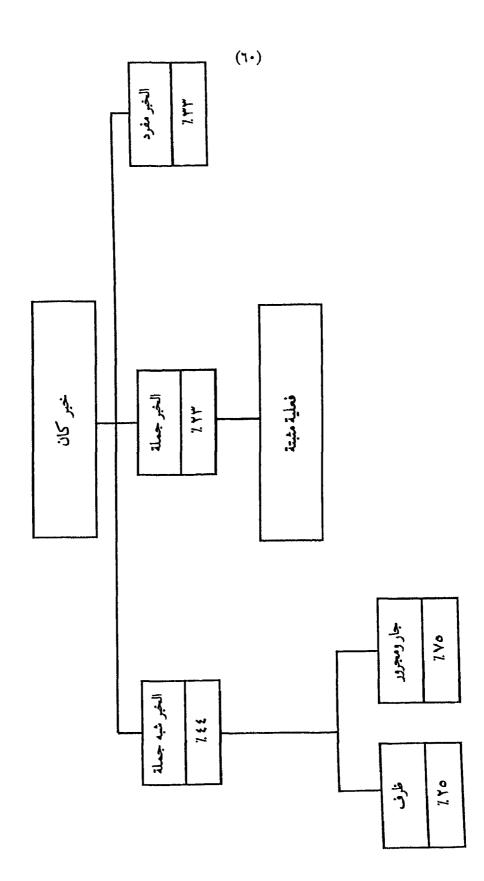

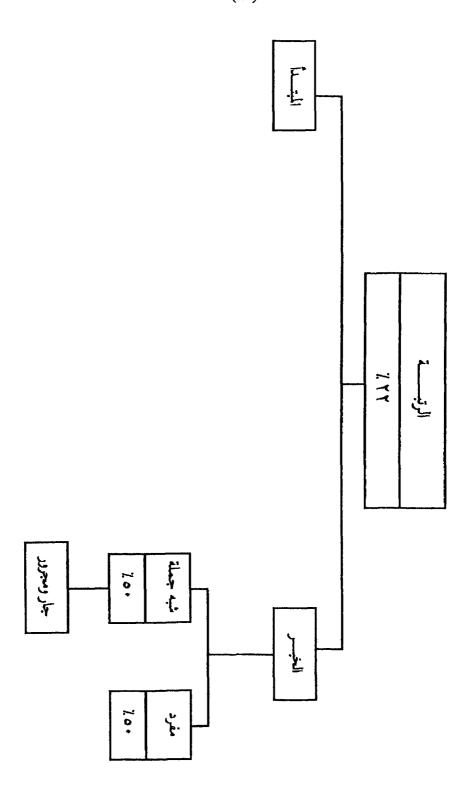

# ٣- كاد وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة:

وهى الثانية من نواسخ الابتداء، وتسميتها بأفعال المقاربة على سبيل التغليب وأفعال هذا الباب تعمل عمل كان؛ فترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها. ولم يرد في السورة إلا (كاد) الذي يتضمن معنى: قارب (۱) ولايذكرون فيها (أن) (۱) ، وذلك في موضعين اثنين فقط، اتخذا شكل نمط واحد يتألف من: [كاد + اسمها + خبرها جملة فعلية]

قال تعالى: (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضيُّ (٣) آية ٣٥

: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرَّقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴾ آية ٤٣

<sup>(1)</sup> Ilpas 71 NTI.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٥٩ /

<sup>(</sup>٣) قال الزركشى فى قوله تعالى: (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِئُ): لم يُثبت للزيت الضوء، وإنما ألبت له المقاربة من الضوء قبل أن تمسّه النار ثم أثبت النور. فيؤخذ منه أن النور دون الضوء لا نفسه. (البرهان ١٤/ ٢٢٠).

## ٤- أفعال الظن مع الجملة الاسمية البسيطة:

الرابع من الناسخ الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، فتنصبهما مفعولين (١). قال سيبويه: (وذلك قولك: (حسب عبد الله زيدا بكرا، ظن عمرو خالدا أباك، وخال عبد الله زيدا أخاك) ومثل ذلك: (رأى عبد الله زيدا أذا الحفاظ). وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردت أن تبيّن ما استقر عندك من حال المفعول الأول، يقينا كان أو شكا، وذكرت الأول لتعلم الذى تضيف إليه ما استقر له عندك من هو. فإنما ذكرت ظننت ونحوه لتجعل خبر المفعول الأول يقينا أو شكا، ولم ترد أن مجعل الأول فيه الشك أو تقيم عليه في اليقين (١).

وإذا تعدد المفعول، فإن كان في باب ظنّ، وأَعْلَمَ فمعلوم أن المبتدأ فيهما مقدّم على الاثنين (٣). وقد استخدم من أفعال الظن الفعلان: حسب، عَلِم.

وورد الفعل الأول مستخدما في الرجحان (١٠٠٠)، والثاني في اليقين (٥٠٠). وظهر تركيب الجملة مع هذين الفعلين حسب النمطين الآتيين:

النمط الأول: [ الفعل + الفاعل + المفعول الأول + الثاني ]

وكان لهذا النمط صورة واحدة هي:

<sup>(1)</sup> الهمع ۲۲ ۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١/ ٣٩ - ٤٠، وانظر: المقتضب ٢/ ٩٥، الأصول ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الهمم ١٦ ١٦.

<sup>(</sup>٤) أفعال الرجحان هي التي تفيد التردُّد مع ترجيح وقوع الإسناد (الأصول ١/ ٢١٦، المقتضب ٣/ ٩٥، شرح الكافية ١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) وأفعال اليقين هي التي تدل على زوال الشك

الفعل + الفاعل + المفعول الأول (ضمير) + الثاني (اسم ظاهر) قال تعالى: (وتحسبونه هينًا) آية ١٥

النمط الثاني: [ الفعل + الفاعل + مصدر مؤول سدَّ مسدَّ المفعولين ] وظهر هذا النمط في صورة واحدة هي:

الفعل + الفاعل (ضمير) + مصدر مؤول (من أنَّ واسمها وخبرها) قال تعالى: (وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ هُو الْحَقَّ) آية ٢٥

### الرتبـــة:

تقدم المفعول الأول على الفاعل في تركيب واحد، والمفعول الثاني على الأول في تركيب آخر على النحو التالي:

النمط الأول: [ الفعل + المفعول الأول + الفاعل + الثاني ]

وُظهر في صورة واحدة هي:

الفعل + المفعول الأول (ضمير) + الفاعل + الثاني (اسم ظاهر) قال تعالى: (يَحْسَبُهُ الظَّمَّانُ مَاءً اللهُ ٣٩

النمط الثاني: [ الفعل + الفاعل + المفعول الثاني + الأول ]

وكان لهذا النمط صورة واحدة هي:

الفعل + الفاعل (ضمير) + المفعول الثاني (شبه جدلة) + الأول (اسم ظاهر) قال تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ (٢) آية ٣٣

<sup>(</sup>۱) علم هنا دخلت على جملة اسمية موسعة مؤكدة بأنَّ، وهي مؤولة بمصدر سد مسد مفعوليها (۱) علم هنا دخلت على جمل الزجاجي ١/ ١٨٣، المقرب ١/ ١١٦).

<sup>(</sup>۲) هنا دخلت (علمت) على جملة اسمية مقدمة الخبر. قال سيبويه: ووالمنصوبان بعد حسبت بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد ليس وكان، وكذلك الحروف التي بمنزلة حسبت وكان، لأنهما إنما يجعلان المبتدأ والمبنى عليه فيما مضى يقينا أو شكا أو علما، وليس بفعل أحدثته منك إلى غيرك كضربت وأعطيت. (الكتاب ٢/ ٣٦٦).

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

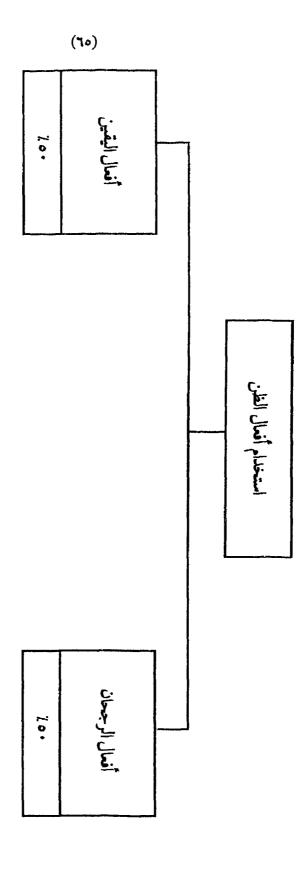

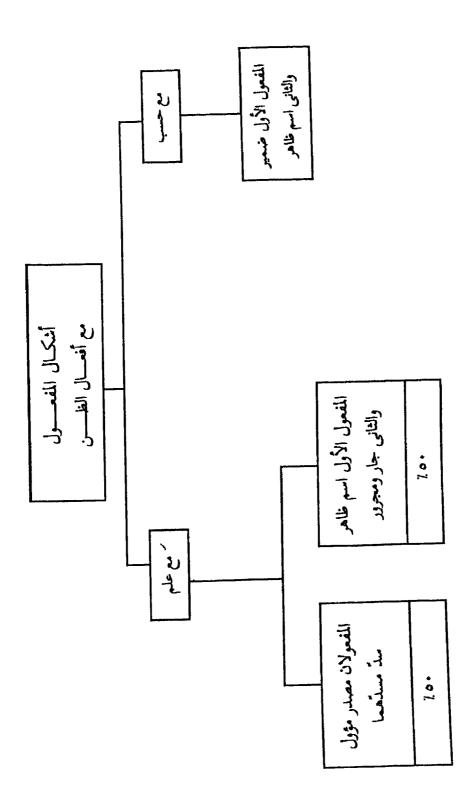

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

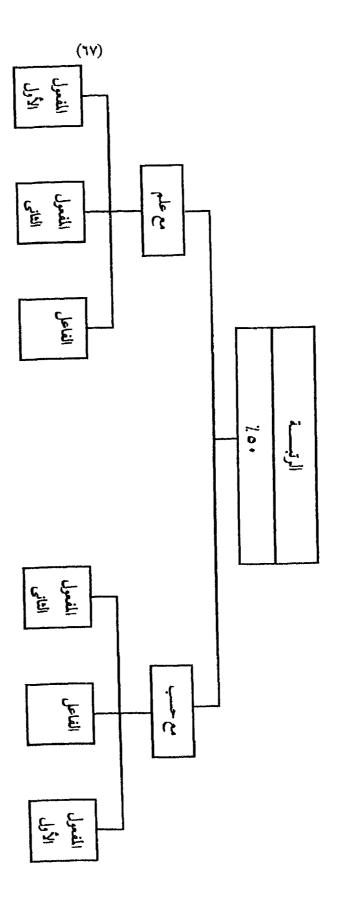



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

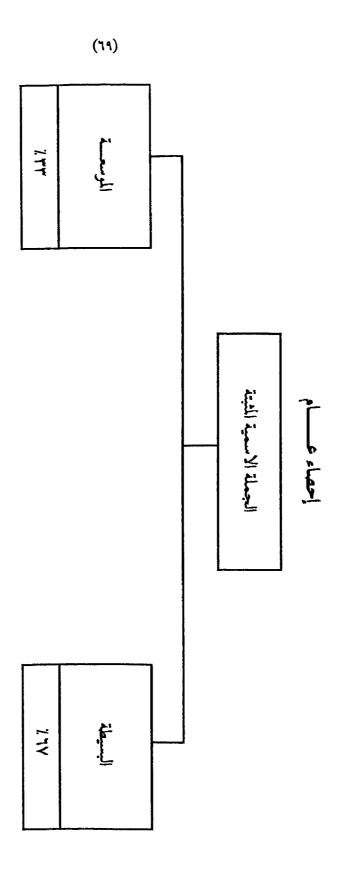

#### ثانيا: الجملة الفعلية المثبتة

وهى التى صدرها فعل كقام زيد ، وضرب اللص (١٠٠٠). والجملة المثبتة ختفظ لصيغتى فعل ويفعل بزمنهما الذى أعطاه إياهما النظام الصرفى فيظل (فعل) ماضيا ويظل (يفعل) حالا أو استقبالا بحسب ما يضامه من الأدوات كالسين وسوف، ثم بحسب ما يعرض للزمن فى هاتين الصيغتين من معانى الجهة التى تفصح عنها اصطلاحات البعد والقرب والانقطاع والاتصال والتجدد والانتهاء والاستمرار والعادة والبساطة أى الخلو من معنى الجهة (٢٠).

أ- الجملة الفعلية البسيطة

١ - الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم:

وهى التى يكتفى الفعل فيها بفاعله (") قال سيبويه: وفأما الفاعل الذى لا يتعداه فعله فقولك: ذَهَبَ زَيْدٌ وجَلَسَ عَمْروه ("). وقال الجرجانى: إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده فى الجملة من غير أن يُنسب إلى فاعل أو مفعول، أو يتعرض لبيان ذلك. فالعبارة فيه أن يقال: (كان ضرب) أو (وقع ضرب) أو (وجد ضرب) وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد فى الشئ ("). وقد وردت هذه الجملة فى النمط الآتى:

[ الفعل + الفاعل]

جاء هذا النمط في صور عدة يرجع سبب اختلافها إلى نوع الفاعل.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٧٢ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) الأصول ١/ ٨١، شرح جمل الزجاجي ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) دلائل الإعجاز ١٥٤.

وإليك هذه الصور:

(الصورة الأولى): الفعل + الفاعل (اسم ظاهر)

قال تعالى: (يُحبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحشَّةُ، آية ١٩

: ﴿ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ آية ٣٧

: (ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُمُ آية ٤٧

(الصورة الثانية): الفعل + الفاعل (ضمير)

قال تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ آية ٥

: ﴿ وَ أَصْلَحُوا .. ، (١) آية ٥

: ﴿ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ آية ١٩

: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ آية ٢١، ٢٧، ٥٨

: ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنسُوا ﴾ (٢) آية ٢٧

: ﴿لَعَلَّكُمْ تُفُلُّحُونَ ﴾ آية ٣١

: (منَ الَّذِينَ خَلَوا منْ قَبْلَكُمْ) آية ٣٤

: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُّوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ﴾ آية ٣٩

: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا ﴾ آية ٤٧

: ﴿ أَمِ ارْتَابُوا ﴾ آية • ٥

: ﴿ فَإِنْ تُوَلُّوا ﴾ [ية ٥٤

<sup>(</sup>١) أصلح: أتى بالصلاح وهو الخير والصواب (المصباح المنير - صلح).

<sup>(</sup>٢) استأنست به وتأنست به: إذا سكن إليه القلب ولم ينفر (المصباح المنير - أنس).

<sup>(</sup>٣) هذا خطاب لهم. (زاد المسير ٦/ ٥٦). أي تتولوا، فحذفت التاء (تفسير التيبان ٧/ ٤٥٣) وقد

: ﴿ وَإِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ آية ٥٤ : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ آية ٥٥ : ﴿ لاَ تَحْسَبُنُّ الَّذِينَ كَفَرُّوا ﴾ آية ٥٧ : ﴿ وَ أَنْ يَسْتَعْفُفُنَ خَيْرٌ لَهُمْ ۗ آية ٦٠ : ﴿ وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُم أَنْ تَأْكُلُوا ﴾ آية ٦١ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا ﴾ آية ٦١ : ١ .. الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ ﴾ آية ٦٣ (الصورة الثانية): الفعل + الفاعل (ضمير مستتر)(١) قال تعالى: ﴿ .. إِلاَّ مَا ظُهَرَ / منهاً ﴾ آية ٣١ : ﴿ يَكَاَّدُ زَيْتُهَا يُضِئُّ ۗ ﴿ ﴾ آية ٣٥ : ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ / ﴾ آية ٤٣ : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي / عَلَى بَطْنه ) آية ٤٥ : (وَمَنْهُمْ مِنْ يَمْشِي / عَلَى رِجْلَيْنِ) آية ٤٥ : (وَمُنْهُمْ مَنْ يَمْشِي / عَلَى أَرْبَعَ) آية ٤٥ : ﴿ وَ مَنْ كَفَرَ / بَعَدَ ذَلْكَ اللَّهِ ٥٥

=/=

ضعّف أبو البقاء كون (تولوا) فعلا مضارعا أن أحرف المضارعة لاتخذف. لكن ابن هشام ذهب إلى أن هذا فاسد لأن المحذوف الثانية وهو قول الجمهور، والمخالف في ذلك هشام الكوفي، ثم إن التنزيل مشتمل على مواضع كثيرة من ذلك لاشك فيها». (مغنى اللبيب ٢/ ٦٢١).

<sup>(</sup>۱) يرى البصريون أنه يجب ذكر الفاعل، وأن من الفاعل ما يستتر (الهمع ۱/ ٢٥٥) ولايجوز عند النحاة - إلا قلة منهم - حذف الفاعل لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فهو عندهم مضمر. وذهب الكسائي (ت ۱۸۹ هـ) إلى جواز حذف الفاعل لدليل، كالمبتدأ والخبر، ورجمه السهيلي (ت ۱۸۹ هـ) وابن مضاء (ت ٥٩١ هـ). (الهمع ۱/ ٢٥٥، الأصول ١/ ٨٣) الرد على النحاة ١٠٥)

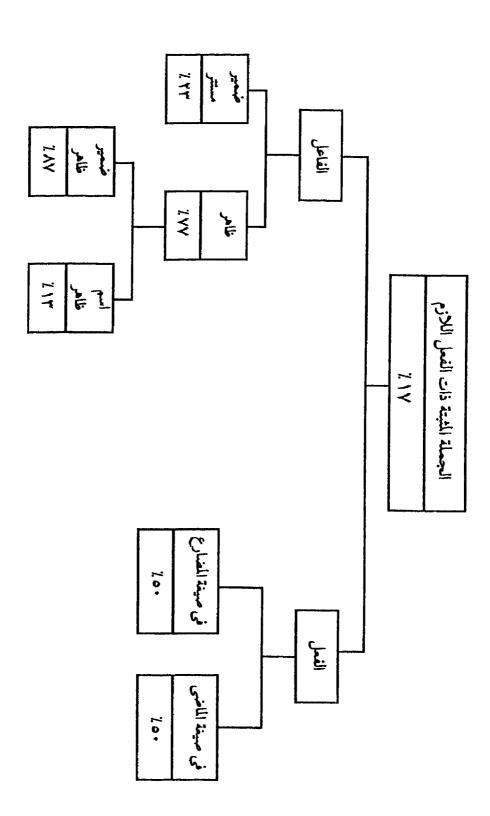

#### ٢ – الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى:

قال سيبويه: (وذلك قولك: ضَرَبَ عَبْدُ الله زَيْداً. فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع في (ذَهَبَ) وشغلت ضَرَب به كما شغلت به ذَهَب، وانتصب زَيْدٌ لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل)(1).

وقال الجرجانى: (كما أنك إذا قلت: (ضَرَب رَيْدٌ) فأسندت الفعل إلى المفاعل، كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلا له، لا أن تفيد وجوب الضرب في نفسه وعلى الإطلاق. كذلك إذا عدّيت الفعل إلى المفعول فقلت: (ضَرَب زَيْدٌ عَمْراً)، كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه، فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل أن يُعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهما، فعمل الرفع في الفاعل، ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منه، والنصب في المفعول، ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه. ولم يكن ذلك ليعلم وقوع الضرب في نفسه (٢).

ويصير اللازم متعديا بسبعة أشياء: الأول: همزة النقل، والثانى: تضعيف العين، والثالث: المفاعلة، والرابع: استفعل للطلب أو النسبة للشئ، والخامس: صوغ الفعل على فَعَلْتُ بالفتح أَفْعُلُ بالضم، والسالاس: التضمين، والسابع: إسقاط الجار توسعا(٣).

ومن الأفعال ما يتعدى إلى مفعول أو أكثر بنفسه، ومنها ما يتعدى بحرف جر.

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) حاشية الصبان ٢/ ٢٣٣، المغنى ٢/ ٢٣٥.

### (أ) الفعل المتعدى لمفعول واحد:

تعدى الفعل إلى مفعول واحد، وتشكّل ذلك في الأنماط الاتية:

النمط الأول: [ الفعل + الفاعل + المفعول مفرد ]

واختلفت صور هذا النمط لتظهر على النحو الآتي:

(الصورة الأولى): الفعل + الفاعل + المفعول (اسم ظاهر)

قال تعالى: ﴿وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ، (١) آية ١

: ﴿ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ آية ٤

: ﴿ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوا جَهُمْ ۗ آية ٦

: ﴿ وَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ ﴾ آية ١٨

: وإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، آية ٢٣

: ﴿ أَنْ تَدْخُلُوا بِيُوتًا ﴾ آية ٢٩

: ﴿ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ آية ٣٠

: ﴿ وَ يَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ آية ٣١

: ﴿ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَابِ ﴾ آية ٣٣

: ﴿إِنْ أَرَدُنَ تَحَمَّنَا ﴾ آية ٣٣

: (لتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاة) آية ٣٣

<sup>(</sup>۱) قال أبو السعود: «وتكرير (أنولنا) مع أن جميع الآيات عين السورة وإنزالها عين إنزالها لاستقلالها بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزالها بالذكر إبانة لخطرها ورفعها لمحلها». (تفسير أبي السعود 1/ 20).

: ﴿ وَ يَضَرُّبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ } آية ٣٥

: (يَخَافُونَ يَوْمِكَ) (١) آية ٣٧

: (يُقلُّبُ اللهُ اللَّيْلَ) آية ٤٤

: ﴿ وَ عَملُوا الصَّالحَاتِ ) آية ٥٥

: (وَ حَيْنَ تَضَعُونَ ثَيَابُكُمُ آية ٥٨

: ﴿ كَذَلْكَ يَبِينُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ اللهِ ١٦، ٥٨

: ﴿ وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُّمَ ۗ آية ٥٩

: ﴿ كَذَٰلِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ٢ ٥٩

: وَأَنْ يَضَعْنَ ثِياَبَهُنَّ ﴾ آية ٦٠

: وَأَوْ مَا مَلَكُنُّتُمْ مَفَاتِحَهُ } آية ٦١

: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا ﴾ آية ٦١

(الصورة الثانية): الفعل + الفاعل + المفعول ضمير)

قال تعالى: ﴿سُورَةِ أَنْزَلْنَاهَا﴾ آية ١

: ﴿وَ فَرضْنَاهَا ﴾ آية ١

: الَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ) آية ١٢

: ﴿إِذْ تَلَقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمِ آية ١٥

<sup>(</sup>١) يوما: مفعول لتخافون لاظرف له. (تفسير أبي السعود ١٤ ٦٢).

 <sup>(</sup>٢) الأصل تتلقونه، وهي قراءة أبيّ. (البحر المحيط ٦/ ٤٣٨) قال النحاس: (أي يأخذه بعضكم عن بعض ويقبله بعضكم عن بعض).

: ﴿ وَ لَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ آية ١٦ : ﴿ وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ آية ٥٥ : ﴿ يَعْبُدُونَنِي ﴾ آية ٥٥ : ﴿ حَتَّى يَسْتَأْذُنُوهُ ﴾ آية ٢٢ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذُنُونَكَ ﴾ آية ٢٢ : ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذُنُونَكَ ﴾ آية ٢٢ : ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَيَسْتَأَذُنُونَكَ ﴾ آية ٢٢

(الصورة الثالثة): الفعل + الفاعل + المفعول (اسم موصول)

قال تعالى: ﴿وَ تَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَا لَيْسَ﴾ آية ١٥

: (يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ) آية ٤٥

: ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ ١٠ آية ٥٥

النمط الثاني: [ الفعل + الفاعل + المفعول مصدر مؤول ]

وكان لهذا النمط صورة واحدة هي:

<sup>(</sup>۱) قال مكى: أصل (وعد) أن يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما، فلذلك تعدى فى الآية إلى مفعول واحد. وفسر العدة بقوله (ليستخلفنهم). (المشكل ۲/ ٥١٥) وقال الزمخشرى: وفإن قلت: أين القسم المتلقى باللام والنون فى (ليستخلفنهم) قلت: هو محلوف تقديره: وعدهم الله واقسم ليستخلفنهم، أو نزل وعد الله فى تخققه منزلة القسم فتلقى بما يتلقى به القسم كأنه قيل: أقسم الله ليستخلفنهم، (الكشاف ۲/ ۷۶، نكت الأعراب ٢٨٥).

وقال أبو حيان: وأو أجرى وعد الله لتحققه مجرى القسم فجووب بما يجاوب به القسم. وعلى التقدير حذف القسم بكون معمول وعد محلوفا تقديره: استخلافكم وشمكين دينكم، ودل عليه جواب القسم المحذوف، (البحر المحيط ٦/ ٤٦٩) وقال الزجاج: ووإنما جاءت اللام لأن وعدته بكذا أو كذا، ووعدته لأكرمنة بمنزلة قلت لأن الوعد لاينعقد إلا بقول، (معانى القرآن 1/

الفعل + الفاعل + المفعول مصدر مؤول (من أَنْ والفعل) قال تعالى: (يُحبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ) آية ١٩ قال تعالى: (يُحبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ) آية ١٩ : (أَمُ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ) آية ٥٠

النمط الثالث: [ الفعل + الفاعل + المفعول مقول القول ] قال تعالى: (وَ يَقُولُونَ آمَنًا) آية ٤٧

: ﴿ أَنْ يَقُولُوا سَمَعْنَا ﴾ آية ٥١

النمط الرابع: [ الفعل + الفاعل + حرف جر زائد + المفعول ] قال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (١) آية ٤٣ : (وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) آية ٤٣

(۱) زعم الأخفش أن (من منا زائدة، وجوّزه الهروى، لكن سيبويه أباه. (الكشاف ۱ م ، الأزهية الإسلام) قال ابن الأنبارى: من لاتزاد في الواجب، وإنما تزاد في النفيه. (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٤) قال ابن الأنبارى: من لاتزاد في الواجب، وإنما تزاد في النفيه. (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٤ وقيل الجميض المنتخل ١٩٤ وجعلها مكى لبيان البعنس وليست للتبعيض لأن من النظر ما يباح. وقيل: الغض النقصان، يقال: غض فلان من فلان أي وضع منه، فالبعمر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص، فمن صلة للغض وليست للتبعيض ولا للزيادة، (الجامع لأحكام القرآن ١٩١ / ٢٢٢) وقال الزمخشرى: وفإن قلت كيف دخلت (من في غض البعمر دون حفظ الفرج؟ قلت: دلائة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن ولديهن وأعضادهن وأسوقهن وأقدامهن، وكذلك الجوارى المستعرضات، والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين، وأما أمر الفرج فمضيق، وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلى ما استثنى منه. (نكت الأعراب ص ٢٨٢ - الفرج فمضيق، وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلى ما استثنى منه. (نكت الأعراب ص ٢٨٢ - ١٨ وأكثر، ولايكاد يقدر على الاحتراس منه. (الكشاف ١٨٠) وقال الزركشى: وتقدم الأمر بغض الأبصار على حفظ الفروج لأن البصر داعية إلى الفرج، لقوله تعلية: (المينان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). (الكثاف ٢٨١) وقال الزركشى: وتقدم عض البعمر داعية إلى الفرج، لقوله تعلية: (المينان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). (الكراد)

النمط الخامس: [ الفعل + الفاعل مستتر + المفعول ] وكان لهذا النمط صور أربع يرجع اختلافها لاختلاف نوع المفعول، هم .

(الصورة الأولى): الفعل + الفاعل مستتر + المفعول (اسم ظاهر)
قال تعالى: ﴿ وَ الّذِى تَولَّى لَ كَبْرَهُ ﴾ آية ١١
: ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعُ لَ خُطُواتِ الشّيطانِ ﴾ آية ٢١
: ﴿ وَ وَجَدَ لَ اللّهَ عَندُ ﴾ آية ٣٩
: ﴿ إِذَا أَخْرَجَ لَ يَدُّهُ ﴾ آية ٤٠
: ﴿ فَتَرَى لَ الْوَدَقَ يَخْرَجُ ﴾ آية ٣٤
: ﴿ فَتَرَى لَ الْوَدَقَ يَخْرَجُ ﴾ آية ٣٤
: ﴿ فَتَرَى لَ الْوَدَقَ يَخْرَجُ ﴾ آية ٣٤

<sup>(</sup>۱) أي: لتي. قال أبو حيان: ووأفرد الضمير في (و وجد) بعد تقدم الجمع حملا على كل واحد من الكفاره. (البحر المحيط ١/ ٤٦١) قال الزركشي: وجعل نقله بالهلكة من دار العمل إلى دار الجزاء وجدانا للمجازيء. (البرهان ٣/ ٥٣) وقال ابن عطية: وروجد الله عنده أي بالمجازاة. والضمير في عنده عائد على العمل، (المحرر الوجيز ٩/ ٥٣٩) قال أبو حيان: ووالذي يظهر لي أنه تعالى شبه أعمالهم في عدم انتفاعهم بها بسراب صفته كذا، وأن الضمائر فيما بعد الظمآن له، والمعنى في (و وجد الله عنده أي ووجد مقدور الله عليه من هلاك بالظما عنده أي عند موضع السراب فوقاه مما كتب له من ذك وهو المحسوب له والله معجل حسابه لايؤخره عنه فيكون الكلام متناسقا أخذا بعضه بعنق بعض وذلك باتصال الضمائر لشئ واحد، ويكون هذا التشبيه مطابقا لأعمالهم، (البحر المحيط ٢/ ٤٦١) وجعل السلسيلي (ت ٧٧١ هـ) (عنده) مفعولا ثانيا لـ (وجد) قال: وويجوز في المفعول الثاني في هذا الباب، • شفاء العليل ١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) يزجى أي يسوق قليلا قليلا. ويستعمل في سوق الثقيل برفق كالسحاب والإبل.

: ﴿ وَ اللَّهُ خَلَقَ / كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ آية ٤٥ : ﴿ وَمَنْ يُطِعِ / اللَّهَ وَ رَسُولُهُ ﴾ آية ٥٢ : ﴿ وَ يَخْشُ / اللَّهَ ﴾ آية ٥٢

(الصورة الثانية): الفعل + الفاعل مستتر + المفعول (ضمير) قال تعالى: ﴿ وَ مَنْ يُكْرِهُ إِنَّ فَإِنَّ ﴾ آية ٣٣ : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُ ﴾ آية ٣٩ : ﴿ وَ يَتَّى إِذَا جَاءُ ﴾ آية ٤٠ : ﴿ وَ يَتَّمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٤٠ : ﴿ وَ يَتَّمُ لِللَّهُ اللَّهُ ٤٠ : ﴿ وَ يَتَّمُ لِللَّهُ اللَّهُ ٢٥ : ﴿ وَ يَتَّمُ لِللَّهُ ١٠ ٢٥ .

(الصورة الثالثة): الفعل + الفاعل مستتر + المفعول (اسم موصول)
قال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللهُ يُزكَّى / مَنْ يَشَاءُ ﴾ آية ٢٦
: ﴿ وَ اللهُ يَعْلَمُ / مَا تُبدُونَ ﴾ آية ٢٩
: ﴿ وَ اللهُ يَرْزُقُ / مَنْ يَشَاءُ ﴾ آية ٣٨
: ﴿ وَ اللهُ يَرْزُقُ / مَنْ يَشَاءُ ﴾ آية ٣٨
: ﴿ وَ اللهُ يَرْزُقُ / مَنْ يَشَاءُ ﴾ آية ٣٨

<sup>(</sup>۱) قال ابن عطية: ويحتمل أن يعود الضمير في (جاءه) على السراب. ثم في الكلام متروك كثير يدل عليه الظاهر تقديره: وكذلك الكافريوم القيامة يظن عمله نافعا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ويحتمل الضمير أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله (أعمالهم) ويكون تمام المثل في قوله (ماء)، ويستغنى الكلام عن متروك على هذا التأويل لكن يكون في المثل إيجاز واقتضاب لوضوح المعنى المراد به عن (المحرر الوجيز ١٩/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) بسكون القاف وكسر الهاء من غير إشباع قال أبو حيان: وأجرى خبر كان المنفصل مجرى المتصل فحرى المتصل فك المتصل فك المتصل فكما قال المتصل فكما يسكن (وَيَتَقُه) لأن تَقِهَ كَعَلِمَ وكما قال السالم: قَالَتْ سُلَيْمَى اشْتَرْ لَنَا سَوِيقاً . بريد: إشْتَرْ لَنَاه . (البحر المحيط ٢/ ٤٦٨).

# : ﴿ كُمَّا اسْتَخْلَفَ / الَّذِينَ مِنْ قَبِّلْهِمْ ﴾ آية ٥٥

(الصورة الرابعة): الفعل + الفاعل مستتر + المفعول (جملة اسمية موسعة) قال تعالى: (و يَدُرزُو عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ / إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينٍ (١) آية ٨ النمط السادس: [ الفعل + الفاعل مستتر + حرف جر زائد + المفعول ] قال تعالى: (ويُنزُلُ / منَ السَّمَاء منْ جبَالِ فيها منْ بَرَدٍه (٢) آية ٤٣ قال تعالى: (ويُنزُلُ / منَ السَّمَاء منْ جبَالِ فيها منْ بَرَدٍه (٢) آية ٤٣

(١) قال مكى: (إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) في موضع نصب يــ (نَشَّهَدُّ)، وكسرت إنَّ من أجل اللام التي في الخبره. (المشكل ٢/ ٥١٠).

(۲) قال أبو حيان: واتفقوا على أن من الأولى لابتداء الغاية وأما (من جبال) فقال المحوفى هي بدل من السماء. ثم قال: وهي للتبعيض وهذا خطأ لأن الأولى لابتداء الغاية في ما دخلت عليه وإذا كانت الثانية بدلا لزم أن يكون مثلها لابتداء الغاية لو قلت: (خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ مِنَ الكَرْخِ) لزم أن يكونا معا لابتداء الغاية. وقال الزمخشرى وابن عطية هي للتبعيض فيكون على قولهما في موضع المفعول لينزل. قال الحوفي والزمخشرى والثانية للبيان انتهى، فيكون التقدير وينزل من السماء بعض جبال فيها التي هي البرد، فالمنزل برد لأن بعض البرد برد. فمفعول ينزل (من جبال). قال الزمخشرى أو الأولان للابتداء والأخيرة للتبعيض ومعناه أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيها».

قال أبو حيان: (فيكون (من جبال) بدلا من السماء. وقيل من الثانية والثالثة زائدتان وقاله الأخفش وهما في موضع نصب عنده كأنه قال وينزل من السماء جبال فيها، أى في السماء برداً. وبرداً بدل أى برد جبالٍ،

وقال الغراء: هما زائدتان أى جبالا فيها برد لاحصى فيها ولاحجر أى يجتمع البرد فيصير كالجبال على التهويل فبرد مبتدأ وفيها خبره. والضمير فى فيها عائد على الجبال أو فاعل بالجار والمجرور لأنه قد اعتمد بكونه فى موضع الصفة لجبال.

قال أبو حيان: وقيل من الأولى والثانية لابتداء الغاية والثالثة زائدة أى وينزل من السماء من جبال السماء بردا. وقال الزجاج: معناه وينزل من السماء من جبال برد فيها كما تقول (هذا خاتم في يدى من حديد) أي خاتم حديد في يدى. وإنما جعت في هذا وفي الآية بمن لما فرقت، ولأنك إذا قلت (هذا خاتم من حديد) كان المعنى واحدا انتهى، فعلى هذا يكون (من برد) في موضع الصفة لجبال كما كان من في (من حديد) صفة لخاتم فيكون في موضع جر. ويكون مفعول ينزل هو (من جبال). وإذا كانت الجبال من برد لزم أن يكون المنزل برداه. (البحر الحيط ٢/ ينزل هو (من جبال). وإذا كانت الجبال من برد لزم أن يكون المنزل برداه. (البحر الحيط ٢/ وقال مكى: ووعلى قول البصريين (من برد) في موضع نصب على البيان أو على الحال». (المشكل ٢/ ١٤٥).

#### رتبـة المفعـول:

قال سيبويه: ﴿ فَإِن قدّمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى فى الأول، وذلك قولك: ضرّب زيداً عبد الله، لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدّما، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخرا فى اللفظ. فمن ثم كان جدّ اللفظ أن يكون فيه مقدما، وهو عربى جيد كثير، كأنهم إنما يقدمون الذى بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم، (1).

وقد يقدم على الفعل جوازا .. وقد يجب تقديمه عليه (٢) وقد تقدم المفعول على الفاعل في نمطين اتنين هما:

النمط الأول: [ الفعل + المفعول + الفاعل ]

واتخذ هذا النمط الصورتين الآتيتين:

(الصورة الأولى): الفعل + المفعول (اسم ظاهر) + الفاعل مصدر مؤول قال تعالى: ﴿وَ يَدْرُونُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ ﴾ آية ٨

(الصورة الثانية): الفعل + المفعول (ضمير) + الفاعل (اسم ظاهر)

قال تعالى: ولَمَسَكُمْ في مَا أَفَضْتُمْ فيه عَذَابٌ، آية ١٤

: ﴿ يَعَظُكُمُ اللَّهُ ﴾ آية ١٧

: (يُغْنِهِمُ اللهُ) آية ٣٢

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>Y) الهمع 18°P.

<sup>(</sup>٣) يدرؤ: أى يدفع. وأن فى موضع رفع بـ (يدرؤ) تقديره: ويدفع عنهما الحدَّ شهادتها. (المشكل ٢/ ٥١٠).

: (حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ) آية ٣٣ : (يَغْشَاهُ مَوْجٌ) آية ٤٠ : (أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتَنَهُ) آية ٦٣ : (أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ) آية ٦٣

النمط الثاني: [ الفعل + حرف جر زائد + المفعول + الفاعل ]

وورد هذا النمط في صورتين هما:

(الصورة الأولى): الفعل + حرف جر زائد + المفعول (ضمير) + الفاعل (اسم ظاهر)

قال تعالى: (يُسَبُّحُ لَهُ .. رِجَالٌ (١٠) آية ٣٦ ، ٣٨

(الصورة الثانية): الفعل + حرف جر زائد + المفعول (ضمير) + الفاعل (اسم موصول)

قال تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمواتِ، آية ٤١

حذف المفعول:

الأصل جواز حذف المفعول به، لأنه فضلة، ويمنع في صور .. قال الصفّار: وأجاز سيبويه في الشعر: (زَيْدٌ ضَرَبَّتُ)، ومنع ذلك الكسائي والفراء وأصحاب سيبويه .. وإذا حذف المفعول نوى لدليل عليه نحو: (فعّالٌ لما

<sup>(</sup>۱) يسبح فعل للرجال. (معانى القرآن للفراء ۲/ ۲۰۳، وانظر: غريب إعراب القرآن ۲/ ۱۹٦، ابن يعيش: التهذيب الوسيط ۳۹۷، البحر المحيط ۲/ ٤٥٨) قال أبو السعود: درجال فاعل يسبح. وتأخيره عن الظروف من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر، ولأن في وصفه نوع طول فيخل تقديمه بحسن الانتظام. (تفسير أبي السعود ٤/ ٢٢).

يُرِيدُ) أَى لما يريده. وقد لاينوى إما لتضمين الفعل المتعدى معنى يقتضى اللزوم كما يضمن اللازم معنى يقتضى التعدية كتضمن (أصلح) معنى (الطف) في قوله تعالى: (وأصلح لي في ذُريّتي)، أى الطف بي فيهم. وإما للإيذان بالتعميم نحو: (يُحْيى ويميتٌ)، يعطى ويمنع، ويصل ويقطع. وإما لبعض الأغراض كالإيجاز في (وأسمعوا وأطيعوا) والمشاكلة في (وأنه هو أضحك وأبكي) والعلم في (فإن لم تفعلوا ولَن تفعلوا) والجهل في قولك: ولدّت فلانة، وأنت لاتدرى ما ولدت، وعدم قصد التعيين في (ومن يظلم منكم نذقه عذابا) والتعظيم في (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي)، والخوف في: أبغضت في الله، ولاتذكر المبغوض خوفا منه (١٠).

وقد حذف المفعول في آيات سورة النور على هاتين الهيئتين: الحذف على نية المفعول والحذف مع عدم وجود النية:

النمط الأول: [ الفعل + الفاعل + المفعول محذوف وهو منوى ]

واتخذ هذا النمط صورتين هما:

(الصورة الأولى) الفعل + الفاعل + المفعول محذوف

(وهو العائد على الاسم الموصول)(٢)

قال تعالى: (بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ / ) اية ٢٤

: وأُولِئِكَ مُبرَّوُنَ مِمًّا يَقُولُونَ / ، آية ٢٦

: ﴿ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ / عَلِيمٌ ﴾ آية ٢٨

<sup>(1)</sup> Hans 71 17 - 11.

<sup>(</sup>٢) لابد في جملة الصلة من ضمير يعود إلى الموصول، يربطها به. وحكم الضمير المطابقة للموصول في الإفراد والتذكير والحضور، وفروعها. (الهمم ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨).

: ﴿ وَ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبدُونَ / وَمَا تَكُتُمُونَ / ﴾ آية ٢٩ : ﴿ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ / ﴾ آية ٣٠ : ﴿ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ / ﴾ آية ٣١ : ﴿ لِيَعْلَمُ مَا يُخْفِينَ / ﴾ آية ٣١ : ﴿ لَيَعْزِيَهُ مُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَملُوا / ﴾ آية ٣٨ : ﴿ وَ اللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ / ﴾ آية ٤١ : ﴿ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْملُونَ / ﴾ آية ٤١ : ﴿ وَأَذَنْ لَمَنْ شَعْتَ / ﴾ (١) آية ٢٢ : ﴿ فَيْنَبُّهُم مُ بِمَا عَملُوا / ﴾ آية ٢٢ : ﴿ فَيْنَبُّهُم مُ بِمَا عَملُوا / ﴾ آية ٢٢ : ﴿ فَيْنَبُّهُم مُ بِمَا عَملُوا / ﴾ آية ٢٢ : ﴿ فَيْنَبُّهُم مُ بِمَا عَملُوا / ﴾ آية ٢٢ :

(الصورة الثانية): الفعل + الفاعل مستتر + المفعول محذوف

(وهو العائد على الاسم الموصول)

قال تعالى: (لكُلِّ امْرِئِ مَنْهُمْ مَا اكْتَسَبُ / ) آية ١١ : (وَلَكِنَّ اللهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَاءُ / ) آية ٢١ : (وَلَكِنَّ اللهُ لنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ / ) آية ٣٥ : (وَ اللهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ / ) آية ٣٨ : (فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ / ) آية ٣٨ : (وَيَصَرْفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ / ) آية ٣٨ : (وَيَصَرْفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ / ) آية ٣٨ : (وَيَصَرْفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ / ) آية ٣٨

<sup>(</sup>۱) حذف المفعول يكثر بعد (لَوْ شِقْتَ) وبعد نفى العلم ونحوه وعائد على الموصول، وحذف عائد الموصوف دون ذلك، وعائد المخبر عنه دونهما. ويجوز حذف مفعولى أعطى وثانيهما فقط. (مغنى اللبيب ٢/ ٦٣٣).

: ﴿ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ آية ٤٥ : ﴿ وَ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ﴾ آية ٤٦ : ﴿ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى ۤ ﴾ آية ٥٥

وورد هذا النمط نفسه لكن بتقدم المفعول المحذوف على الفاعل وذلك في الآيات التالية:

> قال تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ / أَيْمَانُهُنَ ﴾ آية ٣١ : ﴿ .. مِمًا مَلَكَتْ / أَيْمَانُكُمْ ﴾ آية ٣٣ : ﴿ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ / أَيْمَانُكُمْ ﴾ آية ٥٨

النمط الثاني: [ الفعل + الفاعل + المفعول محذوف وهو غير منوى ]

قال الجرجانى: واعلم أن أغراض الناس تختلف فى ذكر الأفعال المتعدية، فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعانى التى اشتقت منها للفاعلين، من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين. فإذا كان الأمر كذلك، كان الفعل المتعدى كغير المتعدى مثلا، فى أتك لاترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا. ومثال ذلك قول الناس: وفلان يحل ويعقد، ويأمر وينهى، ويضر وينفع) والمعنى فى جميع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للشئ على الإطلاق وعلى الجملة، من غير أن يتعرض لحديث المفعول، (1). وقد اتخذ هذا النمط صورتين هما:

(الصورة الأولى): الفعل + الفاعل + المفعول محذوف قال تعالى: (لَعَلَّكُمُّ تَذَكَّرُونَ) آية ١، ٢٧

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز من ١٥٤.

(AV)

: ﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا ﴾ آية ٤٧ : ﴿ أَنْ يَقُولُوا سَمَعْنَا وَ أَطَعْنَا ﴾ آية ٥١ : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ آية ٦٦ : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ آية ٦٦ (الصورة الثانية) : الفعل + الفاعل مستتر + المفعول محذوف قال تعالى: ﴿ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ / ﴾ آية ١٩

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

(٨٩)

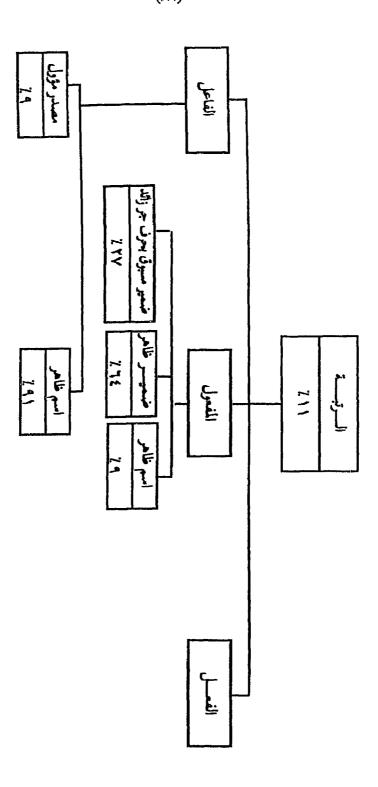

#### (ب) الفعل المتعدى لمفعولين:

قال سيبويه: ووذلك قولك: أعطى عبد الله زيدا درهما، وكسوت بشراً الثياب الجياد. ومن ذلك: اخترت الرجال عبد الله، ومثل ذلك قوله عز وجل: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبِّعِينَ رَجُلاً) وسميّتُه زيداً، وكنّيْتُ زيداً أبا عبد الله، ودعوته زيداً إذا أردت دعوته التي بجرى مجرى سميّته ... وإنما فصل هذا أنها أفعال توصل بحروف الإضافة فتقول: اخترت فلانا من الرجال وسميّته بفلان من فلما حذفوا حرف الجرعمل الفعل(١١). وذكر الرضى أن هذه الأفعال لايمكن حصرها(٢١). وقد تعدت إلى مفعولين الأفعال:

(وَفَى ، جَعَلَ ، صَرَفَ، هَدَى، نَبُ أَ، آتى، أمر، جَزَى).

واتخذ التركيب معها شكل الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ الفعل + الفاعل مستتر + المفعول الأول مفرد + الثانى مفرد]

وكان لهذا النمط صورة واحدة هي:

الفعل + الفاعل مستتر + المفعول الأول (ضمير) + الثاني (اسم ظاهر)

قال تعالى: (فَوَفَّاه حسَابَهُ) آية ٣٩

: ﴿ ثُمُّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴾ آية ٤٣

النمط الثانى: [ الفعل + الفاعل مستتر + المفعول الأول مفرد + الثانى شبه جملة ]

وظهر هذا النمط في صورتين هما:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/ ۳۷ – ۳۸.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية.

(الصورة الأولى): الفعل + الفاعل مستتر + المفعول الأول (ضمير) + الثانى (جار ومجرور)

قال تعالى: ﴿ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ آية ٣٨

: وفَيْنَبُّهُمْ بِمَا عَمِلُوا اللهِ ٦٤

(الصورة الثانية): الفعل + الفاعل مستتر + المفعول الأول (اسم موصول) + الثاني (جار ومجرور)

قال تعالى: ﴿ وَ اللهُ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ ﴾ (١) آية ٤٦

## رتبة المفعولين الأول والثاني:

إذا تعدد المفعول، فإن كان في باب ظنّ، وأعلم فمعلوم أن المبتدأ فيهما مقدّم على الاثنين، وإن كان في مقدّم على الاثنين، وإن كان في غيره كباب أعطى واختار، فالأصل تقديم ما هو فاعل معنى في الأول، وما يتعدى إليه الفعل بنفسه في الثاني على ما ليس كذلك لأنه أقوى. فالأصل في: أعطيت زيداً درهما، واخترت زيداً الرجال تقديم (زيد) لأنه أخذ الدراهم ومختار من الرجال ". وقد أخذت رتبة المفعولين شكل نمطين اثنين هما:

النمط الأول: [الفعل + المفعول الأول مفرد + الفاعل + المفعول الثانى مفرد]

وظهر هذا النمط على صورة واحدة هي:

 <sup>(</sup>١) هدى يتمدى بالحرف فيقال: هديته إلى العربق وللعربق وهداه الله إلى الإيمان (المصباح المنير –
 هدى).

<sup>(</sup>٢) الهمم ١٦ ١٦.

الفعل + المفعول الأول (ضمير) + الفاعل + الثاني (اسم ظاهر) قال تعالى: (يُوفَيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ آية ٢٥ : (لَيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَملُوا) آية ٣٨

النمط الثاني: [الفعل + الفاعل + المفعول الثاني شبه جملة + الأول مفرد]

وظهر هذا النمط في صورة واحدة هي:

الفعل + الفاعل + المفعول الثاني (جار ومجرور) + الأول (اسم موصول)

قال تعالى: ﴿ يَهُدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ آية ٣٥

حذف أحد المفعولين:

فى سورة النور حذف المفعول الأول، كما حذف المفعول الثانى، وهو جائز عند النحويين، وذلك حسب الأنماط الآتية:

النمط الأول: [الفعل + الفاعل مستتر + المفعول الأول + الثانى محذوف وهو منوى]

وقد ظهر هذا النمط في صورة واحدة هي:

الفعل + الفاعل مستتر + المفعول الأول (ضمير) + الثاني محذوف (وهو العائد على الموصول)

قال تعالى: ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُـمْ / ﴾ آية ٣٣

النمط الثانى: [ الفعل + الفاعل + المفعول الأول + الثانى محذوف وهو غير منوى ]

وظهر هذا النمط أيضا في صورة واحد هي:

الفعل + الفاعل ضمير + المفعول الأول (ضمير) + الثاني محذوف

قال تعالى: وأنْ يُؤتُوا أُولِي الْقُرْبِي /، آية ٢٢

: (لَئِنْ أَمْرْتَهُمْ / لَيَخْرِجُ نَ ) آية ٥٣

النمط الثالث: [ الفعل + الفاعل مستتر + المفعول الأول محذوف + الثاني شبه جملة ]

وكان لهذا النمط صورة واحدة هي:

الفعل + الفاعل مستتر + المفعول الأول محذوف + الثاني (جار ومجرور)

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ يَـٰ أُمُّرُ (١) بِـ الْفَحْشَاءِ ٥ آية ٢١

<sup>(</sup>۱) أي: يأمر أصحابه.

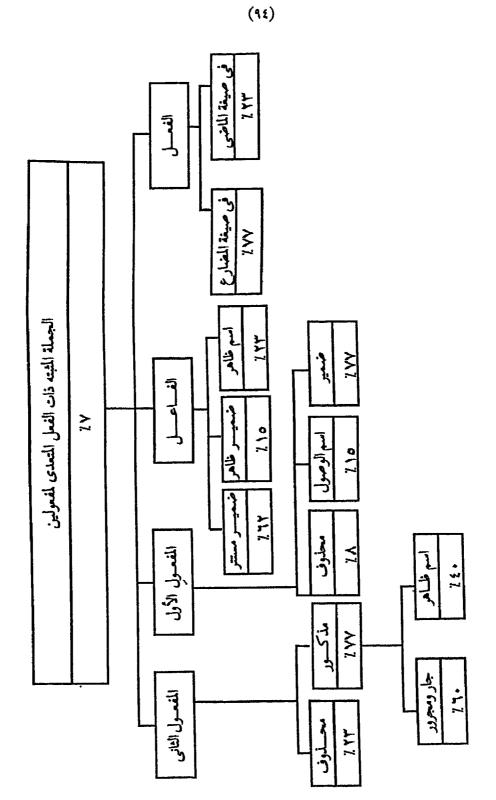

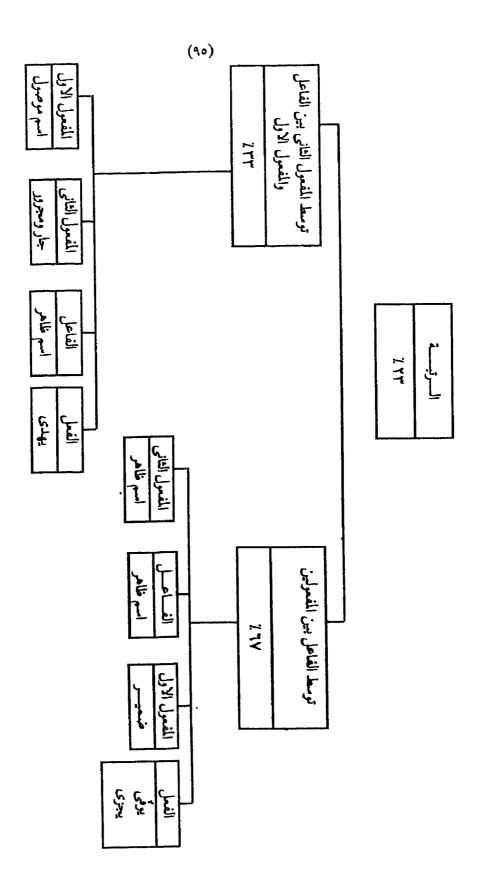

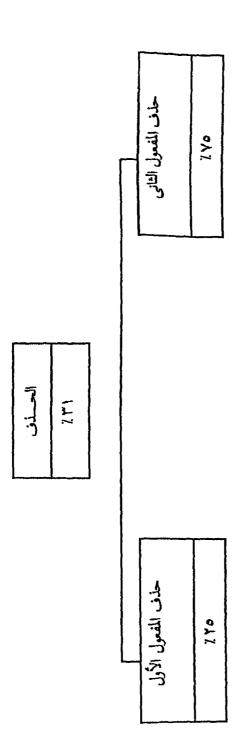

## (جـ) الفعل المتعدى بالحرف:

قال سيبويه: «وإذا قلت: (مررتُ بزيد وعمراً مررتُ به)، نصبتُ وكان الوجه، لأنك بدأت بالفعل ولم تبتدئ اسمًا تبنيه عليه، ولكنك قلت: فعلتُ ثم بنيت عليه المفعول وإن كان الفعل لايصل إليه إلا بحرف الإضافة، فكأنك قلت: (مررتُ زيداً). ولولا أنه كذلك ما كان وجه الكلام (زيداً مررتُ به وقمتُ وعمراً مررتُ به) ((). وقد تعدى الفعل هنا بالحروف الآتية: الباء، اللام ، على، إلى، عن، في.

قال السيوطى فى الباء: قال أبو حيان: قال أصحابنا: هى نوعان: أحدهما الباء التى لايصل الفعل إلى المفعول إلا بها نحو: سطوت بعمرو، ومررت بزيد قال: والإلصاق فى: (مررت بزيد) مجاز، لما التصق المرور بمكان بقرب زيد على والإلصاق فى: (مررت بزيد) مجاز، لما التصق المرور بمكان بقرب زيد جعل كأنه ملتصق بزيد. والآخر: الباء التى تدخل على المفعول المنتصب بفعله إذا كانت تفيد مباشرة الفعل للمفعول نحو: (أمسكت بزيد)، الأصل: (أمسكت زيدا)، فأدخلوا الباء، ليعلموا أن إمساكك إياه كان بمباشرة منك له بخلاف نحو: أمسكت زيدا بدون الباء، فإنه يطلق على المنع من التصرف بوجه ما من غير مباشرة، (۱). قال ابن هشام: قوتسمى باء النقل أيضا، وهى المعاقبة للهمزة فى تصيير الفاعل مفعولا، وأكثر ما تعدى الفعل القاصر، تقول المعاقبة للهمزة فى تصيير الفاعل مفعولا، وأكثر ما تعدى الفعل القاصر، تقول فى (ذهب زيد): (ذهب بزيد، وأذهبته) ومنه (ذهب الله بنورهم) (۱۲). وقال المالقى: «فإذا كان الفعل لايتعدى فأدخلتها صار يتعدى نحو قوله: (قام زيد)، فيصير يتعدى، قال الله تعالى: فهذا لايتعدى، ثم تقول: (قام زيد بعمرو)، فيصير يتعدى، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ٩٢، وانطر: المقتصب ٤/ ٣٣٨، وشرح المقصل ٧/ ٦٥.

<sup>(</sup>Y) Ilgas 21 107 - VOI

<sup>(</sup>٣) معنى اللبيب ١٠٢/١

(وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَـذَهَـبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ) ومعناها معنى همزة التعدية، (۱). وعن اللام قال المالقى: (وأما قوله تعالى: (وأنصَـحُ لَكُمْ) فاللام حرف جر غير زائدة، ومن يقول: أنصحكم حذف حرف الجر كما حذف في قوله:

تَمُوونَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَعُوجُوا نَ كَلامُكُمْ عَلَى إِذَا حَسِرامُ

والأصل: تمرون على الديار، والدليل على أن أصل (أنصع) أن يكون متعديا بحرف الجرنحو قولك: (هذا منصوح له)، كما تقول (هذا مقصود اليه، ومجرور به) (٢٠). وقد ذكر ابن مالك التعدية باللام في الكافية، ومثّل لها في شرحها بقوله تعالى: (فَهَبُ لِي مِن لَدُنْكَ وَلَياً) (٢٠).

وعن التعدية بالحرف (علني) قال ابن هشام في تعليقه على بيت عروة بن حزام:

تَحِنْ فَتَبدِی مَابِهَا مِنْ صَبَابَةٍ .. وأُخفِی الَّذِی لَوْلا الأَسَی لَقَضَانِی وَأَی : لقضی علّی، فحذفت (علی) وجعل مجرورها مفعولا<sup>(2)</sup>. أما (إلی) فقد ذکرها ابن هشام ضمن المعنی الثامن (التوکید). قال: وهی الزائدة، أثبت ذلك الفراء، مستدلاً بقراءة (أفتدة مِنَ النَّاسِ تَهُوَی إِلَیْهِمْ) بفتح الواو. وحرّجت علی تضمین تهوی معنی تمیلَ (°). وعن التعدیة بالحرف الواو. وحرّجت علی تضمین تهوی معنی تمیلَ (°). وعن التعدیة بالحرف (عن) قال أبو حیان: (وخالف یتعدی بنفسه، تقول: (خالفت أمر زید)، وبالی تقول: (خالفت إلی کذا)، فقوله: عن أمره ضمّن (خالف) معنی وبالی تقول: (خالف معنی المعنی نقد، وأعرض) فعدًاه بعن (۴). وأما (فی) فقد ذکرها ابن هشام فی المعنی

<sup>(</sup>۱) رصف المياني ١٤٣

<sup>(</sup>Y) نفسه ۲۲۷ – ۲۲۷

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ١١ ٢١٥

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱۹۲/۱

<sup>(</sup>٥) نفسه ۱۱ ۷۹

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ١٦ ٤٧٧

العاشر (التوكيد). قال: (وهي الزائدة لغير التعويض أجازه الفارسي في النهرورة، وأجازه بعضهم في قوله تعالى: (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهاً) (١٠٠٠.

وقد تعدّى الفعل إلى المفعول بحرف الجر حسب الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ الفعل + الفاعل + المفعول (جار ومجرور) ]

وقد اختلفت صور هذا النمط بحسب حرف التعدية على النحو التالى:

(الصورة الأولى): الفعل + الفاعل + الباء + المجرور

قال تعالى: وإنَّ الَّذينَ جَاءُوا بالإفْك عُصْبَةٌ منكُمْ، آية ١١

: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾ آية ٤٧

: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ۗ آية ٦٢

: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ آية ٢

: وَالَّذِينَ يَوْمُنُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ ٦٢

: (تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنْتُهُمْ بِمَا كَأْنُوا يَعْمَلُونَ آية ٢٤

(الصورة الثانية): الفعل + الفاعل + اللام + المجرور

قال تعالى: ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ٢٠ آية ١٧

: وأَنْ يَغْفَرَ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ

(الصورة الثالثة): الفعل + الفاعل + على + المجرور

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١/ ١٧٠.

 <sup>(</sup>٢) قال الأخفش: ولأن هذه بما يوصل باللام، تقول: إن عدت لمثله فأنا ظالم. (معانى الأخفش ٢/
 ٢٥٤).

قال تعالى: ﴿وَ تُسَلَّمُ وَا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ آية ٢٧ : ﴿يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) آية ٥٠

> (الصورة الرابعة): الفعل + الفاعل + إلى + المجرور قال تعالى: (.. يَأْتُوا إِلَيْه مَذْعنينَ (٢) آية ٤٩

(الصورة الخامسة): الفعل + الفاعل + عن + المجرور قال تعالى: (الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أُمْرِهِ) (٢) آية ٦٣

(الصورة السادسة): الفعل + الفاعل + في + المجرور قال تعالى: (لَمَسُكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ (١٤) آية ١٤

<sup>(</sup>١) أي يجور. حاف عليه في حكمه يحيف حيفا: مال وجار. (اسان العرب - حيف).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: الظاهر أن (إليه) متعلق بيأتوا، والضمير في إليه عائد على الرسول عَلَيْهُه . (البحر المحيط ٢/ ٤٦٧) وقال أبو السعود: وإلى صلة ليأتوا فإن الإتيان والجئ يعدّيان بإلى، أو المذعنين على تضمين معنى الإسراع والإقبال والتقديم للاختصاص (تفسير أبي السعود ١٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) فقوله (عن أمره) ضمن خالف معنى صدّ وأعرض فعدًاه بعن، قال الزركشى: فوتقتضى (عن) مجاوزة ما أضيف إليه نحو غيره وتعدّيه عنه، تقول: أطعمتُه عن جوع أى أزلت عنه الجوع ورميتُ عن القوس، أى طرحتُ السهمَ عنها. وكذلك قوله تعالى (الآية) لأنهم إذا خالفوا أمره بعدوا عنه وهجاوزواه. (البرهان ١٤/ ٢٨٦)، وجعل أبو عبيدة والأخفش (عن) زائدة، أى يخالفون أمره. قال أبو حيان: فهذا عن الحُذاق ليس بشئ. والأحسن أن يضمن (يخالفون) معنى ما يتعدى بدرعن) فكأنه قال: يحيدون عن أمره، لأن المحالفة حيدة. (البحر المحيط ٢١/ ٤٧٧، تذكرة النحاة ٢٥٥) وقال الزمخشرى: فخالفه عن الأمر، إذا صدّ عنه دونه، ومعنى (الذين يُخَالفُونَ عَنْ أُمْرِه) الذين يصدّون عن أمره دون المؤمنين وهم المنافقون. فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المحالف

<sup>(</sup>٤) يقال: أفاض فى الحديث واندفع وهضب وخاص. (البحر المحيط ٢٦ ٤٣٨) ويتعدى بالخرف، فيعقال استفاض الناس فيه وبه، ومنهم من يقول يتعدى بنفسه. وأفاض الناس فيه أى أخذوا. (المصباح المنير – فوض، فيض).

: وأَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ (١) آية ٣٦

النمط الثاني: [ الفعل + الفاعل مستتر + + المفعول جار ومجرور ]

وكان لهذا النمط صورة واحدة هي:

الفعل + الفاعل مستتر + الباء + الجرور

قال تعالى: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقه يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (٢) آية ٤٣

: ومَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بهذَا، اية ١٦

: ﴿ وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ ﴾ آية ٥٣

النمط الثالث: [ الفعل + الفاعل مستتر + المفعول ظرف ]

وقد استخدم الظرف (بين) مع الفعلين : أَلُّفَ، حَكَمَ

قال تعالى: (ثُمَّ يُؤلُفَ بَيْنَهُ)(٤) آية ٤٣

: ﴿لِيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُ

<sup>(</sup>١) أذن له في الشيع إذَّنا: أباحه له: (لسان العرب - اذن) والمصدر مجرور بفي المحذوفة.

<sup>(</sup>٢) خرَّجها الزمخشرى على زيادة الباء كقوله (وَ لاَتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ). (الكشاف ٢٠ ٧٠) وجعل ابن هشام تعدية الفعل بها. قال. وقرئ وأَذْهَبَ الله نُورَهُمُ وهي بمعنى القراءة المشهورة. (مغنى اللبيب ١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) (الباء) هي الأصل في القسم؛ لأنها حرف الجر الذي يعدّى به الحلف، يقال: (أحلف بالله وأقسم بالله)، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٤) قال العكبرى: إنما جاز دخول (بين) على المفرد؛ لأن المعنى بين كل قطعة وقطعة سحابة، والسحاب جنس لها». (البيان ٢/ ٩٧٤).

<sup>(</sup>٥) قال الزمخشرى وفإن قلت: إلام أسند (يحكم) ولابد له من فاعل قلت: هو مسند إلى مصدره، لأن معناه ليفعل الحكم بينهم ومثله جمع بينهما وألف بينهما، (نكت الأعراب ص ٢٨٤.

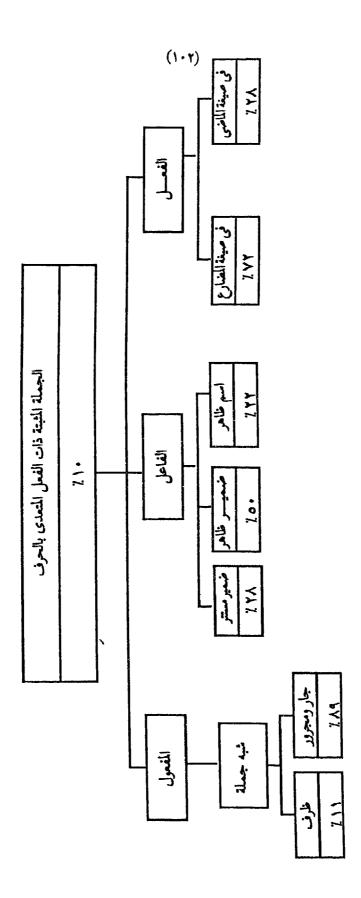

## ٣- الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول:

قال ابن السراج: (اعلم أن المفعول الذى تقيمه مقام الفاعل، حكمه حكم الفاعل، وتقول: (ضَرَبَ زَيْدً) كما تقول (ضُرِبَ زَيْدً) (أ). وقد يُترك الفاعل لغرض لفظى، أو معنوى كالعلم به أو للجهل به أو تعظيم فيصان اسمه عن أن يقترن باسم المفعول، أو مخقيره أو خوف منه، أو خوف عليه، أو قصد إيهامه أو إقامة وزن الشعر، وإصلاح السجع. فينوب عنه المفعول به فيما له من رفع وعمدية ووجوب تأخير وامتناع حذف وينزل منزلة الجزء (٢).

واللغة العربية تدل على المبنى للمجهول بصيغة خاصة في أوزان الفعل الثلاثي والفعل الرباعي أو الخماسي أو الفعل المزيد على الجملة، وتزيد اللغة العربية بصيغة أخرى هي صيغة الفعل المطاوع، فيقول القائل (انفتح الباب) ويعبر بذلك عن معنى لاتدل عليه دلالته الدقيقة كل من صيغة المبنى للمجهول (٢).

وقد جاءت أنماط الجملة ذات الفعل المبنى للمجهول على الوجه الآتى:

النمط الأول: [ الفعل + نائب الفاعل]

وورد هذا النمط في صور عدة يرجع سبب اختلافها إلى نوع نائب الفاعل.

<sup>(</sup>١) الأمبول ١٢ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) الهمع ١/ ٢٣٧ – ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) العقاد: أشتات مجتمعات ص ٦٣. وبرى د. مصطفى جواد أنه ليس فى العربية أوزان للمطاوعة وأن الخيال الصرفى قام بدور كبير فى هذه المسألة. وهو يسمى أفعال المطاوعة (الأفعال الإرادية) ويعنى بها رغبة الفاعل فى الفعل أو ميله الطبيعى أو شبه ميله إليه، من غير تأثير من الخارج. (المباحث اللغوية ص ١٧ - ١٨).

(الصورة الأولى): الفعل + نائب الفاعل (اسم ظاهر) قال تعالى: ﴿وَيَذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ آية ٣٦

(الصورة الثانية): الفعل + نائب الفاعل (ضمير)

قال تعالى: (لُعنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَ فِي آية ٢٣ : (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) آية 7٥ : (وَيُومَ يُرْجَعُونَ) آية ٦٤

(الصورة الثالثة): الفعل + نائب الفاعل (اسم إشارة) قال تعالى: (وَحُرِّمَ ذلكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ) آية ٣

(الصورة الرابعة): الفعل + نائب الفاعل (اسم موصول) قال تعالى: (ليُعلَمَ مَا يُخْفينَ) آية ٣١

(الصورة الخامسة): الفعل + نائب الفاعل مقول القول

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا ﴾ آية ٢٨

(الصورة السادسة): الفعل + نائب الفاعل جار ومجرور

قال تعالى: ﴿ فَالا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ا (١) آية ٢٨

النمط الثاني: [ الفعل + نائب الفاعل مستتر](١)

قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُّ / ﴾ آية ٣٥

<sup>(</sup>١) قال ابن السراج: (ويجوز أن تقول سير بزيد، فتقيم (زيد) مقام الفاعل فيكون موضعه رفعا، ولا يمنعه حرف الجر من ذلك، (الأصول ١/ ٨٨، وانظر شرح المفصل ٧/ ٧٣).

<sup>(</sup>۲) قال ابن هشام (عن الفاعل ونائبه): «إنهما لايحذفان، وذلك لآنهما عمدتان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء، فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضميران مسترانه. (شرح شذور الذهب ٢١٤).

: وأَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ / ، آية ٣٦

النمط الثالث: [ الفعل + نائب الفاعل + المفعول الثاني (١٠)

وظهر هذا النمط على صيغة واحدة هي:

الفعل + ناثب الفاعل + المفعول الثاني (جار ومجرور)

قال تعالى: ﴿وَإِذَا دُّعُوا إِلَى اللهِ ﴾ آية ٤٨ ، ١ ٥

: ﴿ وَيُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ آية ٦٤

النمط الرابع: [ الفعل + نائب الفاعل + المفعول الثاني محذوف وهو منوي] وجاء هذا في صورة واحدة هي:

الفعل + نائب الفاعل + المفعول الثاني هو العائد على الاسم الموصول قال تعالى: (وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلْتُمْ / ) آية ٤٥

النمط الخامس: [الفعل + نائب الفاعل مستتر + المفعول الثاني محذوف وهو منوى]

وجاء في صورة واحدة أيضا هي:

الفعل + نائب الفاعل مستتر + المفعول الثاني هو العائد على الاسم الموصول

قال تعالى: ﴿عَلَيْهِ مَا حُمُّلُ / ﴾ آية ٤٥

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه: (وذلك قولك: كُسِيَ عبدُ اللهِ الثوبَ، وأعطى عبدُ الله المالَ رفعت (عبد الله) ههنا كما رفعته في ضُرب حين قلت: ضُرب عبدُ الله، وشغلت به كُسى وأعطى كما شغلت به ضُرب. وانتصب الثوبُ والمالُ لأنهما مفعولان تعدّى إليهما فعلُ مفعولٍ هو بمنزلة الفاعل (الكتاب ٤١/١ - ٤٢).

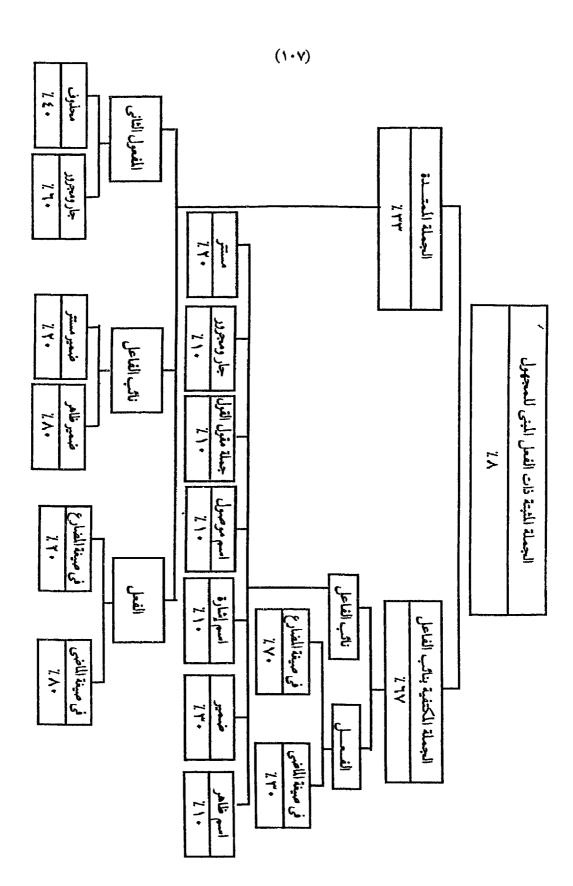

#### تعلق شبه الجملة:

لابد من تعلق الجار والمجرور والظرف بالفعل أو مايشبهه، أو ما أول بما يشبهه، أو ما أول بما يشبهه، أو ما يشبهه، أو ما يشبهه، أو ما يشير إلى معناه، فإن لم يكن شئ من هذه الأربعة موجودا قُدر (۱). يقول د. عبده الراجحي: فإن الظرف والجار والمجرور يدلان على معنى فرعى يتمم نقصان المعنى الذى يدل عليه الفعل أو ما يشبهه؛ أى أن هذا المعنى الفعل أى يتعلق به (۲).

## (أ) وقد ورد تعلق الجار والمجرور في الآيات الآتية:

قال تعالى: وَلاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ (٣) آية ٢ : ﴿ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤) آية ٣ : ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ (٥) آية ٥ : ﴿ فَشَهَادَةً أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ (٢) آية ٦

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>۲) التعلبيق النحوى ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) قوله (بهما في دين) متعلق بقوله (تأخذكم). قال العكبرى (ت ٦١٦ هـ): (ولا يجوز أن تتعلق الباء برأفة لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله، وإنما يتعلق يتأخذ، أى ولا تأخذكم بسببهما. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على البيان، أى أعنى بهماء أى لا ترأفوا بهما، ويفسره المصدر. و (في دين) يتعلق بتأخذكم، (التبيان ٢/ ٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) قوله (على المؤمنين) متعلق بقوله (حرم).

<sup>(</sup>٥) قوله (من يعد) متعلق بقوله (تابوا).

<sup>(</sup>٣) قوله (بالله) متعلق بقوله (شهادات). قال العكبرى: «باللع يتعلق بشهادات عند البصريين؛ لأنه أقرب، وبشهادة عند الكوفيين لأنه أول العاملين. (التبيان ٢/ ٩٦٥، البحر المحيط ٢/ ٤٣٤) وقال مكى: «بالله متعلق بشهادات فهو في صلتها إن أعملت الثانى، وإن قدرت إعمال الأول وهو (شهادة) كانت الباد متعلقة بشهادة. ومن رقع (أربع) فعلى خبر شهادة، كما تقول: صلاة الظهر أربع ركعات، ويكون (بالله) متعلقا بشهادات، ولا يجوز تعلقه بشهادة لأنك كنت تفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء وهو أربع شهادات، ويكون (إنه لمن الصادقين) متعلقا بشهادات، (المشكل ٢/ ٥٠١، وانظر غرب إعراب القرآن ٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>١) قوله (عنها) متعلق بقوله (يدرؤ).

<sup>(</sup>٢) قوله (بالله) متعلق بقوله (شهادات). (المشكل ١٢ ٥١٠، قال العكبرى «أو بأن تشهد كما ذكرنا في الأولى». (التبيان ٢/ ٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) قوله (عليكم) متعلق بقوله (فضل).

<sup>(</sup>٤) قوله (عليه) متعلق بقوله (جاءوا).

<sup>(</sup>٥) قوله (فيما) متعلق بقوله (مسكم).

<sup>(</sup>٦) قوله (لنا) متعلق بقوله (يكون).

<sup>(</sup>٧) قوله (لكم) متعلق بقوله (يبين)

<sup>(</sup>٨) قوله (في الذين) متعلق بقوله (تشيع). قال أبو السعود: «أو بمضمر هو حال من الفاحشة». (تفسير أبي السعود ١٤/٥٥).

<sup>(</sup>٩) قوله (في الدنيا) متعلق بقوله (عذاب).

<sup>(</sup>١٠) قوله (في سيل) متعلق بقوله (المهاجرين).

<sup>(</sup>١) قوله (في الدنيا) متعلق بقوله (لعنوا).

<sup>(</sup>٢) قوله (حتى تستأنسوا) متعلق بقوله (تدخلوا)

<sup>(</sup>٣) قوله (لكم) متعلق بقوله (خير)

<sup>. (</sup>٤) قوله (فيها) متعلق بقوله (مجمدوا).

<sup>(</sup>٥٠) قوله (حتى يؤذن) متملق بقوله (تدخلوها).

<sup>(</sup>٦) قُولُه (لكم) متعلق بقوله (قيل).

<sup>(</sup>٧) قُولُه (لكم) متعلق بقُولُه (أزكى).

<sup>(</sup>٨) قوله (بما) متعلق بقوله (عليم).

<sup>(</sup>٩) قوله (أن تدخلوا) متعلق بقوله (جناح).

<sup>(</sup>١٠) قوله (للمؤمنين) متعلق بقوله (قل).

<sup>(</sup>١١) قوله (لهم) متعلق بقوله (أزكى).

<sup>(</sup>۱۲) قوله (بـما) متعلق بقوله (خبير).

: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ('') آية ٣٦ : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ('') آية ٣٦ : (لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ ('') آية ٣٦ : (يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْله ('') آية ٣٦ : (حتَّى يُغْنِيهُمُ اللهُ مِنْ فَضْله ('') آية ٣٣ : (يغْنِيهُمُ اللهُ مِنْ فَضْله ('') آية ٣٣ : (لتَّبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةَ ('') آية ٣٣ : (فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدَ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ ('') آية ٣٣ : ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ ('') آية ٣٤ : ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ ('') آية ٣٤ : ﴿ وَلَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ('') آية ٣٤ : ﴿ وَلَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ('') آية ٣٤ : ﴿ وَلَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ أَنْ اللهَ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ('') آية ٣٤ : ﴿ وَلَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةً ﴿ ('') آية ٣٤ : ﴿ وَلَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ﴿ ('') آية ٣٤ : ﴿ وَلَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ﴿ ('') آية ٣٤ : ﴿ وَلَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ﴿ ('') آية ٣٤ : ﴿ وَلَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ﴿ ('') آية ٣٤ : ﴿ وَلَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ﴿ ('') آية ٢٥ أَيْدَ ٢٥ أَيْدُ ٢٥ أَيْدَ ٢٤ أَيْدَ ٢٤ أَيْدَ مَنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ﴿ ('') آية ٢٥ أَيْدُ مَنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ﴿ ('') آية آية ٣٥ أَيْدَ مَنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ أَيْدُ اللهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ ﴿ ('') آية ٢٥ أَيْدُ ١٤٠ أَيْدُ ٢٠٠ أَيْدَ ٢٠٠ أَيْدُ ٢٠٠ أَيْدُ ١٤٠ أَيْدَ ١٤٠ أَيْدُ ١٤٠ أَيْدُ اللهُ مِنْ فَيْدُ أَيْرُاهُ أَيْدُ أَيْ أَيْدُ اللهُ أَيْدُ اللهُ أَيْدُ اللهُ أَيْدُ أَيْلُونُ أَيْدُ أَيْدُ اللهُ أَيْدُ أَيْلُونُ أَيْدُ أَيْنَا إِلْكُونُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْنَا إِلْكُونُ أَيْدُ أَيْنَا أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْنَا أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْدُ أَيْنَا أَيْدُ أَيْدُ أَيْنَا أَيْدُ أَيْدُ

<sup>(</sup>١) قوله (للمؤمنات) متعلق بقوله (قل).

<sup>(</sup>۲) قوله (على جيوبهن) متعلق بقوله (يشربن).

<sup>(</sup>٣) قوله (ليعلم) متعلق بقوله (يضربن).

<sup>(</sup>٤) قوله (من فضله) متعلق بقوله (يغنهم).

<sup>(</sup>٥) قوله (حتى يغنيهم) متعلق بقوله (يستعفف).

<sup>(</sup>٦) قوله (من فضله) متعلق بقوله (يغنيهم).

<sup>(</sup>٧) قوله (لتبتغوا) متعلق بقوله (تكرهوا).

<sup>(</sup>٨) قوله (من بعد) متعلق بقوله (غفور).

<sup>(</sup>٩) قوله (إليكم) متعلق بقوله (أنزلنا).

<sup>(</sup>١٠) قوله (مس قبلكم) متعلق بقوله (خلوا).

<sup>(</sup>۱۱) قوله (س شحرة) متعلق بقوله (يوقد)

: (وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ) (١) آية ٣٥ : (وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (٢) آية ٣٥، ٦٤ : : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) (٣) آية ٣٦

(١) قوله (للناس) متعلق بقوله (يضرب).

(٢) قوله (بكل) متعلق بقوله (عليم).

(٣) قوله في بيوت. متعلق بقوله (يسبّع). (البحر المحيط ٢/ ٤٥٨) قال الزمخشرى: ويتعلق بما قبله: أى كمشكاة في بعض بيوت الله وهي المساجد، كأنه قيل: مثل نوره كما يرى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت. أو بما بعده وهو يسبح، أى: يسبح له رجال في بيوت. أو بما بعده وهو يسبح، أى: يسبح له رجال في بيوت. أو بما بعده وهو يسبح، أى: يسبح له رجال في بيوت. أوجه: بمحدوف، أى سبّحوا في بيوت. (الكشاف ٣٥/ ١٨) وقال العكبرى: وفيما يتعلق به أوجه: أحدها أنها صفة الرجاجة في قوله (المعبّاح في زُجّاجة) في بيوت. والثاني هي متعلقة بتوقد، أى: توقد في المساجد. والثالث: هي متعلقة بيسبّح، وفيها التي بعد يسبّح مكرر. ولا يجوز أن يتعلق بيُذكر لأنه معطوف على ترفع، هو في صلة أن فلا يعمل فيما قبله. (التبيان ٢/ ٩٧١)

وقال الطوسى: وقيل فى العامل فى (فى) قولان: أحدهما: المصابيح فى بيوت، والعامل استقرار المصابيح، وهو قول ابن زيد. والثانى: توقد فى بيوت، (تفسير التبيان ١/ ٤٤٠) وقال الزجاج: (فى) من صلة قوله (كمشكاة) فالمعنى: كمشكاة فى بيوت، ويجوز أن تكون متصلة بقوله (يُسبّح له فيها)، فتكون (فيها) تكريرا على التوكيد، والمعنى: يسبّح لله رجال فى بيوت. فإن قيل: المشكاة إنما تكون فى بيت واحد، فكيف قال فى بيوت ا فعنه جوابان. أحدهما أنه من الخطاب المتلون الذى يُفتح بالتوحيد ويختم بالجمع كقوله (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء). والثانى: أنه راجع المتلون الذى يُفتح بالتوحيد ويختم بالجمع كقوله (ياأيها النبي أذا طلقتم النساء). والثانى: أنه راجع الأبارى: والجار والمجرور يحتمل أن يكون صفة (مشكاة) وتقديره، كمشكاة كائتة فى بيوت. (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٦) وقال الزركشى: وعما يحتمل الاتعمال والانقطاع قوله تمالى (فى ييوت أذن الله أن ترفع ويد مناه على قوله (ويذكر فيها اسمه) و (يسبح له فيها رجال) صفة المعباح فى بيوت ويكون منقطما واقعا خبرا لقوله (رجال لاتلهيهم). (البرهان ١/ ٥١) قال أبو المسبوت، ويحتمل أن يكون منقطما واقعا خبرا لقوله (رجال لاتلهيهم). (البرهان ١/ ٥١) قال أبو السعود: ووقد قيل قوله تعالى (فى بيوت) إلخ من تتمة التمثيل وكلمة (فى) متعلقة بيوقد. والكل مما السعود: وقل الجليل الجليل كيف لا وأن ما بعد قوله تعالى (ولو لم تمسّمة نارً) على ما هو الحق هي الميان التزيل الجليل كيف لا وأن ما بعد قوله تعالى (ولو لم تمسّمة نارً) على ما هو الحق

: (وَيَذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ('') آية ٣٦ : (يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْآصَالِ ('') آية ٣٦ : (تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ ('') آية ٣٧ : (لَيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ('') آية ٣٨ : (لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُورًا ('') آية ٤٠ : (وَ اللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ('') آية ٤١ : (فَتَرَى الْوَدْقَ يَخُرِجُ مِنْ خِلالِهِ ('') آية ٤٤ : (فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرَجُ مِنْ خِلالِهِ ('') آية ٤٤

=/=

أو ما بعد قوله تعالى (نور على نور) على ما قيل إلى قوله تعالى (بكل شئ عليم) كلام متعلق بالمثل قطعا. فتوسيطه بين أجزاء التمثيل مع كونه من قبيل الفصل بين الشجر ولحاته بالأجتبى يؤدى إلى كون ذكر حال المنتفعين بالتمثيل المهديين لنور القرآن الكريم بطريق الاستتباع والاستطراد مع كون بيان حال أضدادهم مقصودا بالذات ومثل هذا مما لاعهد به في كلام الناس فضلا أن يحمل عليه الكلام المعجوه. (تفسير أبي السعود 18 م ٢٣).

- (١) قوله (فيها) متعلق بقوله (يذكر).
- (۲) قوله (له، فيها، بالغدو) متعلق بقوله (يسبّح). قال الزجاج؛ (يجوز أن تكون (في) متصلة بيسبح ويكون (فيها) تكريرا على التوكيد). (معانى القرآن ١٤/ ٤٥) والباء هنا بمعنى في. (كشف المشكل ١/ ٥٦٨).
  - (٣) قوله (فيه) متعلق بقوله (تتقلب).
- (٤) قوله (ليجزيهم) متعلق بقوله (يسبح). قال أبو حيان: ويجوز أن تتعلق بمحدوف أى فعلوا ذلك ليجزيهم. والظاهر أنها متعلقة بيسبّح. (البحر المحيط ٢/ ٤٥٩). وقال العكبرى: اويجوز أن تتعلق بلا تلهيهم وبيخافون. ويجوز أن تكون لام الصيرورة وموضعها حال، والتقدير: يخافون عليهن ليجزيهمه. (التبيان ٢/ ٩٧١).
  - (٥) قوله (له) متعلق بقوله (يجعل).
  - (٦) قوله (بما) متعلق بقوله (عليم).
  - (٧) قوله (من خلاله) متعلق بقوله (يخرج).

: ﴿ وَيُعْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جَبَالٍ فِيهَا ﴾ ( ) آية ٤٣ : ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ ( ) آية ٤٣ : ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ ( ) آية ٤٤ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَ وَ لَأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ ( ) آية ٤٤ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ آية ٥٤ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ ( ) آية ٥٤ : ﴿ أَنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) آية ٥٧ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) آية ٥٠ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) آية ٥٠ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) آية ٥٠ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) آية ٥٠ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) آية ٥٠ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) آية ٥٠ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) آية ٥٠ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) آية ٥٠ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) أية ٥٠ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) أية ٥٠ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) أية ٥٠ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( ) أية ٥٠ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ ( ) أية ٥٠ اللَّهُ عَبْرُ إِنْ اللَّهُ عَبْرٍ إِنْ اللَّهُ عَبْرٍ إِنَّ اللَّهُ عَبْرٍ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبْرٍ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَبْرٍ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْرِقِيْ الْعُرْضَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ الْكُونَ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْلَهُ عَلَيْ الْعُنْ الْعُنْ

<sup>(</sup>١) قوله (من السماء) متعلق بقوله (ينزل).

<sup>(</sup>٢) قوله (به) متعلق بقوله (يصيب).

<sup>(</sup>٣) قوله (لأولى) متعلق بقوله (عبرة).

<sup>(</sup>٤) قوله (من ماء) متعلق بقوله (خلق). (البحر المحيط ٢/ ٤٦٥) قال الزمخشرى: وفإن قلت: لم نكر المله في قوله: من ماء؟ قلت: لأن المعنى أنه خلق كل دابة من نوع من الماء مختص بتلك الدابة، أو خلقها من ماء مخصوص وهو النطقة ثم خالف بين المخلوقات من النطقة، فمنها هوام، ومنها بهائم، ومنها ناس .. فإن قلت: فما بالله معرفا في قوله سيحاته: (وَجَعَلْنَا مِن المَاء كُلَّ شَيْء حَيَّ قلت: قصد ثَمَّة معنى آخر وهو أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من هذا الجنس الذي هو جنس الماء، وذلك أنه هو الأصل – وإن تخللت بينه وبينها وسائط، (نكت الأعراب، ص ٢٨٤) قال الزركشي: ووقد اقتصر سبحانه على ذكر الماء دون بقية العناصر لأنه أتى بصيغة الاستغراق وليس الزركشي: ووقد اقتصر سبحانه على ذكر الماء دون بقية العناصر لأنه أتى بصيغة الاستغراق وليس في العناصر الأربع ما يعم جميع المخلوقات إلا الماء، ليدخل الحيوان البحرى فيها. (البرهان ١٣)

<sup>(</sup>٥) قوله (على كل) متعلق بقوله (قدير).

<sup>(</sup>٦) قوله (من بعد) متعلق بقوله (يتولى).

<sup>(</sup>٧) قوله (ېما) متعلق بقوله (خبير).

<sup>(</sup>٨) قوله (في الأرض) متعلق بقوله (يستخلفنهم).

: ﴿ وَ لَيْمَكُنْنُ لَهُمْ دِينَهُمْ ﴾ (١) آية ٥٥ : ﴿ دِينَهُمُ اللَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ ﴾ (١) آية ٥٥ : ﴿ وَ لَيْبَدَّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ ﴾ (١) آية ٥٥ : ﴿ لَأَيْشُرِكُونَ بِى شَيْئًا ﴾ (١) آية ٥٥ : ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِى الأَرْضِ ﴾ (١) آية ٥٧ : ﴿ وَحَيِنَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِنَ الظّهِيرَة ﴾ (١) آية ٥٨ : ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلّاَةِ الْعِشَاءِ ﴾ (١) آية ٨٥ : ﴿ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ ﴾ (٨) آية ٨٥ : ﴿ كَذَلِكَ أَنُ يُبِينُ اللهُ لَكُمُ آيَاتِه ﴾ (١) آية ٥٩ م ١٠٠ . ١٦

<sup>(</sup>١) قوله (لهم) متعلق بقوله (يمكنن).

<sup>(</sup>٢) قوله (لهم) متعلق بقوله (ارتضى).

<sup>(</sup>٣) قوله (من بعد) متعلق بقوله (بيدلنهم).

<sup>(</sup>٤) قوله (بي) متعلق بقوله (يشركون).

<sup>(</sup>٥) قوله (في الأرض) متعلق بقوله (معجزين). (البحر المحيط ٢١ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٦) قوله (من الظهيرة) متعلق بقوله (تضعون).

<sup>(</sup>٧) قوله (ومن بعد) متعلق بقوله (يستأذنكم).

<sup>(</sup>٨) قوله (عليكم) متعلق بقوله (طوافون).

<sup>(</sup>٩) كذلك: الكاف في موضع نصب، أى يبيّن الله لكم آياته الدالة على وحدانيته تبيانا مثل ما بيّن لكم هذه الأشياء. (إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>١٠) قوله (لكم) متعلق بقوله (يبين).

<sup>(</sup>١١) قوله (لكم) متعلق بقوله (يبين). وتقديمه على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدّم والتشويق للمؤخرٌ. (تفسير أبي السعود ١٤/ ٧٤).

: ﴿ فَلْيُسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ﴾ (١) آية ٢٠ 
: ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِجَاتِ بِزِينَة ﴾ (١) آية ٢٠ 
: ﴿ وَ أَنْ يَسْتَعْفَفْنَ خَيْرٌ لَهُنّ ﴾ (١) آية ٢٠ 
: ﴿ وَلَا عَلَى أَنْفُسكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا ﴾ (١) آية ٢١ 
: ﴿ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بِيُوتِكُمْ ﴾ (٥) آية ٢١ 
: ﴿ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا ﴾ (١) آية ٢٦ 
: ﴿ فَيَا اسْتَأَذُنُوكَ لَبَعْضِ شَأَنَهِمْ ﴾ (١) آية ٢٢ 
: ﴿ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهَ ﴾ (٩) آية ٢٢ 
(ب) أما تعلق الظروف فقد ورد في الآيات الآتية : ﴿ وَ الْتَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبُدًا ﴾ (١٠) آية ٤ 
قال تعالى: ﴿ وَ لاتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبُدًا ﴾ (١٠) آية ٤ 
قال تعالى: ﴿ وَ لاتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبُدًا ﴾ (١٠) آية ٤ 
قال تعالى: ﴿ وَ لاتَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبُدًا ﴾ (١٠) آية ٤

: ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١١) آية ١٢

<sup>(</sup>١) قوله (أن يضعن) متعلق بقوله (جناح).

<sup>(</sup>٢) قوله (بزينة) متعلق يقوله (متبرجات).

<sup>(</sup>٣) قوله (لهن) متعلق بقوله (خير).

<sup>(</sup>٤) قوله (أن تأكلوا) متعلق بقوله (حرج).

<sup>(</sup>٥) قوله (من بيُوتكم) متعلق بقوله (تأكلوا).

<sup>(</sup>٦) قوله (أن تأكلوا) متعلق يقوله (جناح).

<sup>(</sup>٧) قوله (حتى يستأذنوه) متعلق بقوله (يذهبوا) .

<sup>(</sup>٨) قوله (لبعض) متعلق بقوله (استأذنوك)

<sup>(</sup>٩) قوله (لهم) متعلق بقوله (استغفر).

<sup>(</sup>١٠) قوله (أبدا) متعلق بقوله (تقبلوا).

<sup>(</sup>١١) قوله (إذ) متعلق بقوله (ظن).

: ﴿ وَأُولِئِكَ عَنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ ` آية ١٣ : ﴿ وَهُو عَنْدَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ (٢) آية ١٥ : ﴿ وَهُو عَنْدَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ (٢) آية ١٥ : ﴿ وَهُو عَنْدَ اللهِ عَظِيمٌ وَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ (٤) آية ١٦ : ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ اللهُ أَبَدًا ﴾ (٤) آية ١٧ : ﴿ وَمَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد أَبَدًا ﴾ (١٠) آية ٢١ : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدَ عَلَيْهِمُ اللهُ دِينَهُمْ ﴾ (٧) آية ٢٢ : ﴿ يَوْمَعُذ يُوفِيهِمُ اللهُ دِينَهُمْ ﴾ (٧) آية ٢٠ : ﴿ يَوْمَعُذ يُوفِيهِمُ اللهُ دِينَهُمْ ﴾ (١٠) آية ٢٠ : ﴿ وَوَجَدَ اللهُ عَنْدُهُ ﴿ ١٠) آية ٢٠ : ﴿ وَوَجَدَ اللهُ عَنْدُهُ ﴾ (١٠) آية ٢٠ : ﴿ وَوَجَدَ اللهُ عَنْدُهُ ﴾ (١٠) آية ٢٠ : ﴿ وَوَجَدَ اللهُ عَنْدُهُ ﴾ (١٠) آية ٣٠ : ﴿ وَوَجَدَ اللهُ عَنْدُهُ ﴾ (١٠) آية ٣٠

<sup>(</sup>١) قوله (عند) متعلق بقوله (الكاذبون).

<sup>(</sup>٢) قوله (إذ) متعلق بقوله (مسكم). (البحر المحيط ٦/ ٤٣٨) قال الزمخشرى والعكبرى: أو أفضتم، (الكشاف ٣/ ٥٤)، التبيان ٢/ ٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) قوله (عند) متعلق بقوله (عظيم).

<sup>(</sup>٤) قوله (إذ) متعلق بقوله (قلتم).

<sup>(</sup>٥) قوله (أبدا) متعلق بقوله (تعودوا).

<sup>(</sup>٦) قوله (أبدا) متعلق بقوله (زكا).

<sup>(</sup>٧) قوله (يوم) متعلق بمعنى الاستقرار في قوله تعالى ولهم عذاب، ولايعمل عذاب لأنه قد وصف. وقيل التقدير: اذكر. (التبيان ٢/ ٩٦٨) قال أبو حيان: والناصب ليوم تشهد ما تعلق به الجار والمجرور وهو لهم. وقال الحوفي: الفاعل فيه عذاب. ولا يجوز لأنه موصوف إلا على رأى الكوفيين، (البحر الحيط ٦/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٨) قوله (يومئذ) متعلق بقوله (يوفيهم). (التبيان ٢/ ٩٦٨) والتنوين في إذ عوض من الجملة المحذوفة، والتقدير: يوم إذ تشهد. (البحر المحيط ١٦/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٩) قوله (عنده) متعلق بقوله (وجد).

: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اللهِ ٥٠٠ آية ٥٥ : ﴿ لِيَسْتَأْذَنْكُمُ اللَّذِينَ .. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ١٢٠ آية ٥٨ : ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ اللَّهِ ٨٥٠

(١) قوله (بعد) متعلق بقوله (كفر).

(٢) قوله (ثلاث) متملق بقوله (يستأذنكم). (التبيان ١/ ٩٧٧)

(٣) قوله (حين) متعلق بقوله (يستأذنكم).

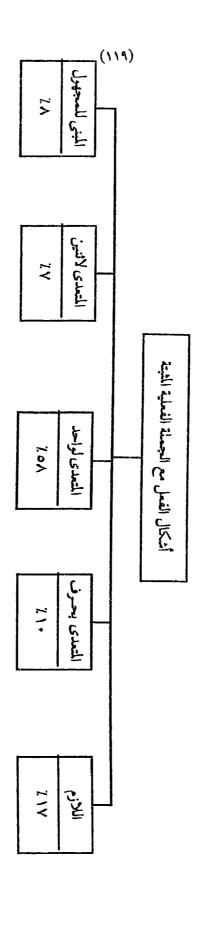

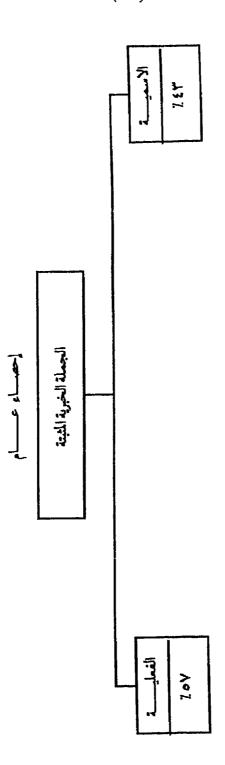

#### ب- الأسماء التي لها دلالة كالفعل

من الأسماء التي تعمل عمل فعلها: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، والمصدر، واسم التفضيل، وأسماء الأفعال.

يقول سيبويه عن إعمال اسم الفاعل: (وتقول: هذا ضارب كما ترى، فيجئ على معنى هذا يضرب (١٠٠٠). ويقول عن إعمال صيغ المبالغة: (وأجروا اسم الفاعل، إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر، مجراه إذا كان على بناء فاعل، لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إلا أنه يريد أن يحدّث عن المبالغة. فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: فَعُولٌ، وفَعَالٌ، ومِفْعاًل، وفَعِلٌ. وقد جاء فَعيلٌ (١٠٠٠). ويقول عن إعمال اسم المفعول:

(ومفعولٌ مثل يُفْعَلُ) (٣).

أما عن إعمال الصفة المشبهة فيقول: (ولم تَقُو أن تعمل عمل الفاعل لأنها ليست في معنى الفعل المضارع، فإنما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه)(1).

وأما عن إعمال المصدر فيقول: (وذلك قولك: عجبت من ضرب زيداً) فمعناه أنه يضرب زيداً) (٥٠٠).

ويقول عن إعمال اسم التفضيل: (ومثل ذلك: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. وإن شئت قلت: ما رأيت أحداً

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) تقسه ۱/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱/ ۱۹٤.

<sup>(</sup>٥) نفسه ۱/ ۱۸۹.

أحسن في عينه الكحلُّ منه، وما رأيت رجلاً أبغض إليه الشُّر منه، (١).

وعن إعمال أسماء الأفعال يقول: «وموضعها من الكلام الأمر والنهى، فمنها ما يتعدى المأمور إلى مأمور به، ومنها ما لايتعدى المأمور، ومنها ما يتعدى المنهى الى منهى عنه، ومنها ما لايتعدى المنهى الى منهى عنه، ومنها ما لايتعدى المنهى (٧٠).

أما عن الصيغ في سورة النور فلم يعمل من الصيغ السابقة إلا المصدر (٣)، وذلك في آيتين اثنتين، جاء التركيب القرآني فيهما على النمطين الآتيين:

النمط الأول: [ المصدر الواقع مفعولا ثانيا + مضاف إليه + المفعول به ]

قال تعالى: ( . . كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) آية ٦٣

فقوله (بعضا) مفعول به للمصدر (دعاء).

النمط الثاني: [ المصدر الواقع مضافًا إليه + المفعول به ]

قال تعالى: ﴿ . . أُرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ آية ٦

فإنه وما عملت فيه معمول (شهادات)، أي يشهد على أنه صادق، ولكن العامل عُلَق من أجل اللام في الخبر، ولذلك كسرت إنّ (1).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٢ ٣٣.

<sup>(</sup>Y) نفسه 1/ YEY.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن السراج: ١٩علم أن المعمدر يعمل عمل الفعل. تقول من ذلك: عجبت من ضرب زيد عمرًا، إذا كان زيد فاعلاء. (الأصول ١/ ١٦٢)

<sup>(</sup>٤) التبيان ١٢ و٩٦، المشكل ١٣ ٥٠٩.

(117)

# الجملة الخبرية المنفية

وتشتمل على مايلي:

(أولا): الجملة الاسمية المنفية

(ثانيا): الجملة الفعلية المنفية



## (أولا): الجملة الاسمية المنفية

الجملة الاسمية المنفية هي الجملة المسبوقة بأداة من أدوات النفي لنفي علاقة الإسناد بين المبتدإ وخبره.

أ- نفى الجملة الاسمية البسيطة

(أداة النفي + المبتدأ + الخبر)

لم يرد نفى الجملة الاسمية البسيطة في السورة كلها إلا في موضع واحد، استخدمت فيه أداة النفى (ما) وصيغ التركيب فيه على النحو التالى:

[ ما + الخبر (شبه جملة) + حرف جر زائد + المبتدأ ]

وجاء هذا النمط على صورة واحدة هي:

ما + الخبر (جار ومجرور) + حرف جر زائد + المبتدأ

قال تعالى: ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ أية ٤٠

ب- نفي الجملة الاسمية الموسعة

١- كان وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة:

وقد صيغت الجملة الاسمية المنفية الموسعة بدخول كان وأخواتها حسب الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ ما + اسمها + خبرها ]

ظهر هذا النمط في صورة واحدة هي:

ما + اسمها + حرف جر زائد + خبرها (مفرد)

<sup>(</sup>١) وذكر سيبويه أن (ما) المشبهة بليس تعمل في النكرة عمل ليس. (الكتاب ١٢ ٢٩٦)

قال تعالى: (وَمَا أُولِئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) (١) آية ٤٧ النمط الثاني: [ ليس + خبرها (شبه جملة) + اسمها ]

ونفى الحال هو الغالب على استعمال ليس. ويلاحظ أن خبرها كثيراً ما يتقدم على اسمها إذا كان جاراً ومجروراً ولم يأت اسمها معرفاً بال، والغالب فيه التنكير(٢).

وظهر هذا النمط أيضا في صورة واحدة هي: ليس + خبرها (جار ومجرور) + اسمها (مفرد) قال تعالى: (مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلْمٌ (٣) آية ١٥ : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ ) آية ٢٩ ، ٢٦ : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ ) آية ٨٥ : (لَيْسَ عَلَيْهِنْ جُنَاحٌ ) آية ٢٠ : (لَيْسَ عَلَيْهِنْ جُنَاحٌ ) آية ١٠ : (لَيْسَ عَلَيْهِنْ جُنَاحٌ ) آية ١٠

<sup>(</sup>۱) تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما. (شرح ابن عقيل ۱/ ۳۰۹، رصف المباني ۳۱۰). وقال العكبرى: «والباء في الخبر زائدة للتوكيد غير متعلقة بشيء. وهكذلاكل حرف جز زيد في المبتدا أو العكبرى: «والباء في الخبر أو الفاعل». (التبيان ۱/ ۲۰) قال ابن هشام في قوله تعاليك (وَمَا رَبِّكَ بِعَاقلٍ): «مختمل ما الحجازية والتميمية. وأوجب الفارسي والزمخشرى الحجازية ظنا أن المقتضى لزيادة الباء نصب الحجر، وإنما المقتضى نفسه، لامتناع الباء في (كان زيد قائما)». (مغنى اللبيب ۲/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) د. أحمد ماهر البقرى: أساليب النفي في القرآن ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) فشهداء اسم كان، و (لهم) الخبر. (المشكل ١/ ٥٠٨، غريب إعراب القرآن ١/ ١٩٢) فالأداة (لم) نفت الجملة الاسمية الموسعة. قال سيبويه: «كما تقول: ما كان عبد الله منطلقا ولازيد ذاهب إذا لم بجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآنه. (الكتاب ١/ ٢٠) وقرا الجمهور بالياء وهو الفصيح لأنه إذا كان العامل مفرعاً لما بعد إلا وهو مؤنث فالفصيح أن يقول: «ما قام إلا هند).

النمط الثالث: [ لم + مضارع كان + خبرها (شبه جملة) + اسمها ]
وكان هذا النمط في صورة واحدة هي:
لم + يكن + خبرها (جار ومجرور) + اسمها
قال تعالى: ١٠. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءً ..٠(١) آية ٦

.

=/=

وأما (ما قامت إلا هند) فأكثر أصحابنا يخصه بالضرورة. وبعض النحوبين يجيزه في الكلام على قلة». (البحر المحيط ٦/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>١) قال المبرد: وليس يقدُّم فيها الخبر، (المقتضب ١٩٥/٤)

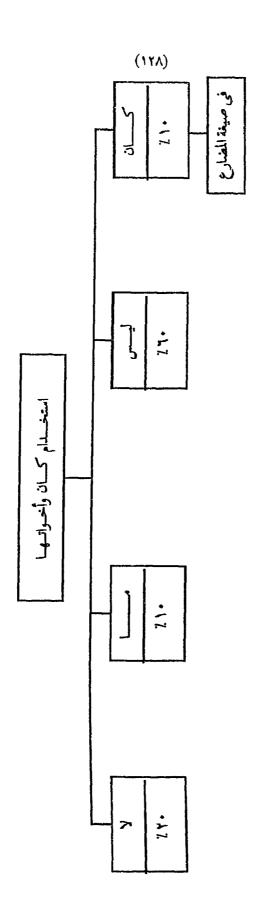

#### ٣ - كاد مع الجملة الاسمية البسيطة:

تدخل كاد على الجملة الاسمية للدلالة على مقاربة حدوث الفعل. وهي مثل كان في العمل. واشترط النحاة في الخبر أن يكون في صيغة المضارع غير المقترن بأن على الأكثر. وهي بجيء بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع(١١). وقيل إن النفي الداخل على كاد وما يشتق منه يكون في الماضي للإثبات وفي المستقبل كسائر الأفعال في إفادة نفي مضمونه(٢). قال ابن هشام «الصواب أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن نفيها نفي وإثباتها إثبات. وبيانه أن معناها المقاربة، ولاشك أن معنى (كَادَ يَفْعَلُ) قَارَبَ الفعل وأن معنى (ما كاد يفعل): ما قارب الفعل، فخبرها منفى دائما أما إذا كانت منفية فواضح، لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى عقلا حصول ذلك الفعل، ودليله (إذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاها) ولهذا كان أبلغ من أن يقال (لَمْ يَرَها) لأن من لم ير قد يقارب الرؤية، وأما إذا كانت المقاربة مثبتة فلأن الإخبار بقرب الشئ يقتضي عرفاً عدم حصوله، وإلا لكان الإخبار حينئذ بحصوله، لا بمقاربة حصوله. إذ لا بحسن في العرف أن يقال لمن صلى: قارب الصَّلاة)، وإن كان ما صلى حتى قارب الصلاة ا(٢). ولم ترد كاد منفية مع الجملة الاسمية البسيطة إلا مرة واحدة نفيت فيها بالحرف (لم) وكان الزمن فيها للماضي المقارب(٤). وجاء التركيب معها على النحو التالي:

[ لم + مضارع كاد + اسمها محذوف + خبرها (جملة فعلية) ]

قال الزمخشرى: (قوله (لَمْ يَكَدُّ يَرَاهَا) مبالغة في (لَمْ يَرَهَا): أي لم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراها)(١).

وقال أبو حيان في تفسيره: «المعنى هنا انتفاء مقاربة الرؤية، ويلزم من ذلك انتفاء الرؤية ضرورة» (٢). وقال في التذكرة: «أجمع المفسرون على أنه لم يرها ولم يقارب رؤيتها» (٣).

وقال العلوسى: (وقيل يراها بعد جهد وشدة، رؤية تخيل لصورتها» (1). وقد لخص ابن الجوزى آراء المفسرين بقوله: (فيه قولان: (أحدهما): أنه لم يرها، قاله الحسن واختاره الزجاج، قال: لأن فى دون هذه الظلمات لايرى الكف، وكذلك قال ابن الأنبارى: معناه: لم يرها البتة، لأنه قد قام الدليل عند وصف تكاثف الظلمات على أن الرؤية معدومة، فبان بهذا الكلام أن (يكد) وائدة للتوكيد، بمنزلة (ما) فى قوله (عَمًا قليل ليُصبِحُنُّ نَادمينَ). (والثانى) أنه لم يرها إلا بعد الجهد، قاله المبرد، قال الفراء: (وهذا كما تقول ما كدت أبلغ الدليل وقد بلغت، قال الفراء: (وهذا وجه العربية).

قال الجرجانى: الذى يقتضيه اللفظ إذا قيل: ولم يكد يفعل، و دما كاد يفعل، أن يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله ولا قارب أن يكون، ولا ظُن أنه يكون. وكيف بالشك في ذلك؟ وقد علمنا أن (كاد) موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع، وعلى أنه قد شارف الوجود. وإذا كان كذلك، كان محالا أن يوجب نفيه وجود الفعل، لأنه يؤدى إلى أن يوجب

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۱۳ ۲۹.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٦ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) تذكرة النحاة ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير التبيان ٧/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٤٩٦.

نفى مقاربة الأسل الوجود وجوده . وقال : «وههنا نكتة، وهى أن لم يكد فى الآية واقع فى جواب الشرط على هذا السيل كان مستقبلا فى المعنى . فإذا قلت: (إذا خَرَجْتَ لم أخرجُ) كنت قد نفيت خروجا فيما يستقبل وإذا كان الأمر كذلك، استحال أن يكون المعنى فى الآية على أن الفعل قد كان ().

وحكى الشريف المرتضى (ت ٤٣٦ هـ) في (أماليه) أن من المفسرين من قال إنها بمعنى أراد من قوله (كِدْنَا لِيُوسُفَ) ، أى: لم يُرِدْ أن يراهاه (٢). وذكر غيره أن التقدير: إذا أخرج يده مُتحناً لبصره لم يكد يخرجها، و (يراها) صفة للظلمات، تقديره: ظلمات بعضها فوق بعض يراها(٢).

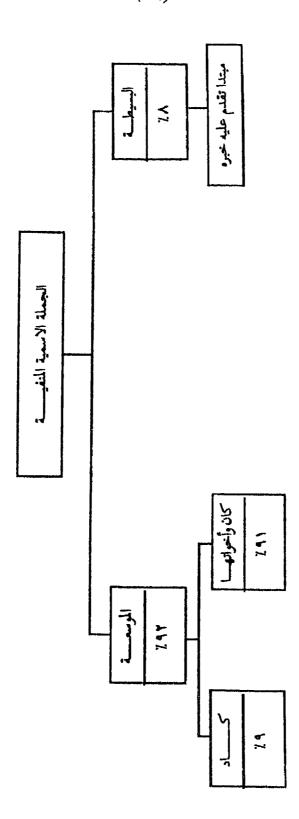

## ثانيا: الجملة الفعلية المنفية

وهى الجملة المسبوقة بأداة من أدوات النفى لنفى علاقة الإسناد بين الفعل وفاعله في زمن معين. قال سيبويه: (إذا قال: فَعَلَ فإن نفيه (لم يَفْعَلُ)، وإذا قال لقد فَعَلَ فإن نفيه (ما وإذا قال: قد فَعَلَ فإن نفيه (ما فَعَلَ)، وإذا قال لقد فَعَلَ فإن نفيه (ما فَعَلَ)، وإذا قال هو يَفْعَلُ، أي هو في حال فعل، فإن نفيه (ما يَفْعَلُ)، وإذا قال لَيفْعَلُن فنفيه قال: هو يَفْعَلُ ولم يكن الفعل واقعا فنفيه (لا يَفْعَلُ)، وإذا قال لَيفْعَلَن فنفيه (لا يَفْعَلُ)، وإذا قال لَيفُعلَن فنفيه (لا يَفْعَلُ)، وإذا قال: سوف يَفْعَلُ فإن نفيه (لن يَفْعَلَ) (١٠). والغالب في المجملة الخبرية المنفية استعمال المضارع للدلالة على المضي لأنه هو الذي يضام أكثر أدوات النفي (١٠).

ولم ترد الجمل الفعلية المنفية إلا بسيطة. وقد نفيت بالأدوات التالية:

(1), (2), (2), (4).

<sup>(</sup>۱) الكتاب١٢ / ١١٧.

<sup>(</sup>٢) اللغة العربية معناها ومبناها ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) وهي من الأدوات التي تدخل على فَعَلَ يفعل، وتنفى الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي، والفعل المضارع. وقد وردت نافية للفعل في صيفتيه.

<sup>(</sup>٤) وهي من أدوات النفي التي تدخل على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع، وتدل على نفى وقوع الفعل في الزمن الماضي. قال سيبويه: «ولم وهي نفى لقوله فعل (الكتاب ٢٤٠) وذكر الدكتور إبراهيم أنيس أن النفى بلم فيه شئ من التوكيد في نفى وقوع الفعل في الزمن الماضي. (من أسرار العربية ١٨٥) وزمن الفعل معها هو الماضي البسيط أو المستمر. (اللغة العربية معناها وساها عن ٢٤٧).

ره) ذهب برجشتراسر إلى أن لا أقدم أدوات النفى. (التطور النحوى ٨٥)، وهي تنفى الجملة الفعلية ذات الله بل الماضى والفعل المتمارع. وفي هذه السورة دخلت على الفعل المضارع. وقد ذكر بمضيم أن لاتنفى المستقبل. (الكتاب ٢/ ١١٧، رصف المبانى ٢٥٨، المقتضب ١/ ٤٧)، وذكر ابن الشجرى (ت ٤٤٠هـ) أنهم نفوا بها الأفعال المستقبلة والحاضرة. (الأمالي الشجرية ٢/ ٢٢٣) كدلك ذكر الأرتاذ إراهيم من رافي أن النفي بلا فيه معنى الشمول والعموم. (إحياء الندو ١٣٥) وخصرها در ترام حمان بالمرتقبل الهميط. (اللغة العربية معناها ومباها ٢٤٨).

١- نفى الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم:

ظهرت تراكيب هذه الجملة البسيطة حسب النمطين الآتيين:

النمط الأول: [أداة النفي + الفعل + الفاعل]

وجاءت صور هذا النمط على النحو التالي:

(الصورة الأولى): أداة النفي + الفعل + الفاعل (ضمير)

قال تعالى: ولَمْ يَذْهُبُوا حَتَّى يَسْتَأْذُنُومُ آية ٦٢

(الصورة الثانية): أداة النفي + الفعل + الفاعل (مصدر مؤول)

قال تعالى: «مَا يَكُونُ لَـنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِذَا» (١) آية ١٦

النمط الثاني: [ أداة النفي + الفعل + حرف جر زائد + الفاعل ]

قال تعالى: ومَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِه (٢) آية ٢١

<sup>(</sup>۱) قال الزمخشرى: (معناه: ما ينبغى وبصح، أى ما ينبغى لنا أن تتكلم بهذا ولايصح لناه. (الكشاف / ٢٥ قال النمية وزمن القمل منا دال على الزمن والحدث، وهو ما يسميه النحويون بكان التامة. وزمن القمل مع (ما) للحال التجددي والاستمراري. (اللغة العربية معناها ومبناها ص ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) من زائدة، وأحد في حيز الرفع على الفاعلية. (تفسير أبي السعود ١٤ ٥).

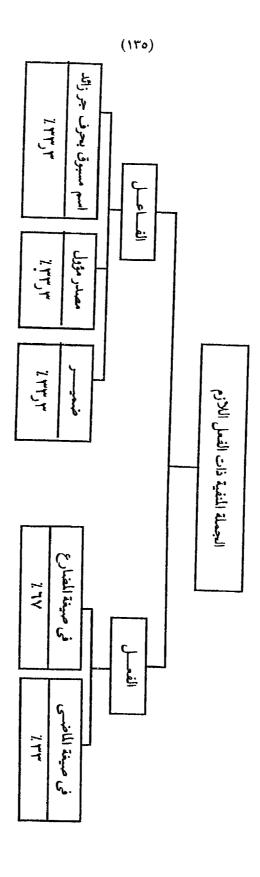

٢- نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى:

(أ) الفعل المتعدى لمفعول واحد:

قال الجرجانى: ﴿إِذَا قلت: (ما فَعَلْتُ) كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول .. تفسير ذلك أنك إذا قلت: (ما قلتُ هذا) كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك، وكنت نوظرت في شئ لم يثبت أنه مقول (١١).

وقد تشكّل تركيب الجمل الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى لمفعول واحد حسب الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ أداة النفى + الفعل + الفاعل + المفعول ]

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجدُوا فِيهَا أَحَدًا ﴾ آية ٢٨

: ﴿ وَلَا يُعْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ ﴾ آية ٣١

: الايَجدُونَ نكَاحًا، (٢) آية ٣٣

: ﴿ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا ﴾ آية ٤٠

: الأيُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا) آية ٥٥

: ﴿ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُّمَ ﴾ آية ٥٨

: ﴿ لَا يَرْجُونَ نَكَاحًا ﴾ آية ٦٠

النمط الثاني: [أداة النفي + الفعل + الفاعل مستتر + المفعول]

قال تعالى: (لَمْ يَجِدُهُ شَيْسًا) آية ٣٩

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز، ص ١٧٤.

 <sup>(</sup>۲) قال الزركشي: ١هذا من إيقاع المسبّب موقع السبب. إنما أراد - والله أعلم - الشئ الذي ينكح به،
 من مهر ونفقة وما لابد للمتزوج منه. (البرهان ۲/ ۲۹۰).

النمط الثالث: [ أداة النفي + الفعل + المفعول + الفاعل ]

تقدم المفعول وهو ضمير في الجملة الفعلية المنفية وذلك في آية واحدة هي:

قال تعالى: ﴿ وَلُو لَمْ تَمْسَدُ نَارٌ ﴾ آية ٣٥

النمط الرابع: [ أداة النفى + الفعل + الفاعل + المفعول محذوف (وهو غير منوى)]

وحذف المفعول وهو غير منوى في آية واحدة أيضا هي:

قال تعالى: ﴿وَ أَنْتُمْ لاَتُعْلَمُونَ ﴾ آية ١٩

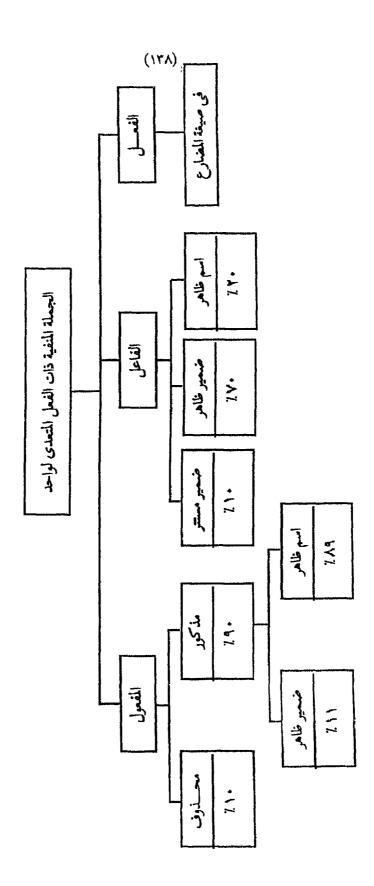

rece by the sometime (no samps are applied by registered version)



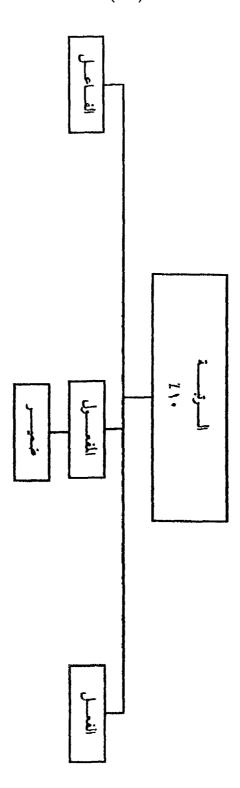

#### (ب) الفعل المتعدى لمفعولين:

وتشكل تركيب الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى لمفعولين في نمط واحد هو: [أداة النفي + الفعل + المفعول الأول + الفاعل + الثاني (شبه جملة)]

فقدم المفعول الأول - وهو ضمير - على الفاعل. أما المفعول الثاني فكان جارا ومجرورا.

قال تعالى: ولا تُلْهِيهِم تِجَارَةً وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ١٠٠ آية ٣٧

<sup>(</sup>١) والنفي هنا في الحال. (أساليب النغي في القرآن، ص ٢١).

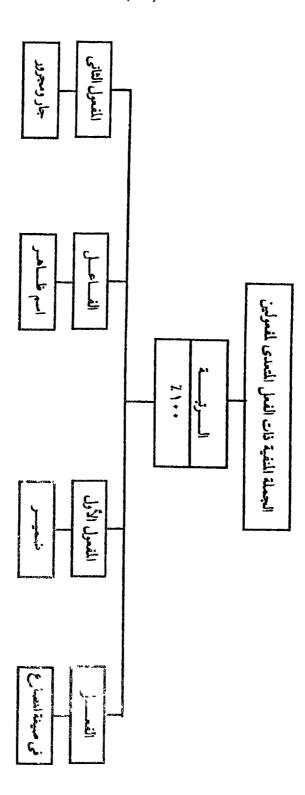

### (ج.) الفعل المتعدى بالحرف:

نفيت الحملة الفعلية ذات الفعل المتعدى بالحرف بدخول (لم) عليها. وتعدّى الفعل فيها مرة بالباء وأخرى بعلى، حسب النمط الآتى:

[ أداة النقى + الفعل + الفاعل + المفعول (جار ومجرور) ]

وظهر لهذا النمط صورتان تختلفان باختلاف الحرف المستخدم للتعدية:

(الصورة الأولى): أداة النفي + الفعل + الفاعل + الباء + المجرور

قال تعالى: (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بَأَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ، آية ٤

: وَأَرِدٌ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، آية ١٣

(الصورة الثانية): أداة النفى + الفعل + الفاعل + على + الجرور قال تعالى: «لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النَّسَاء، آية ٣١

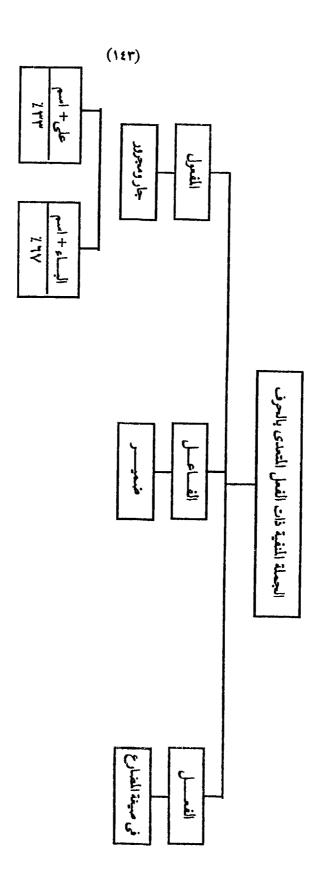

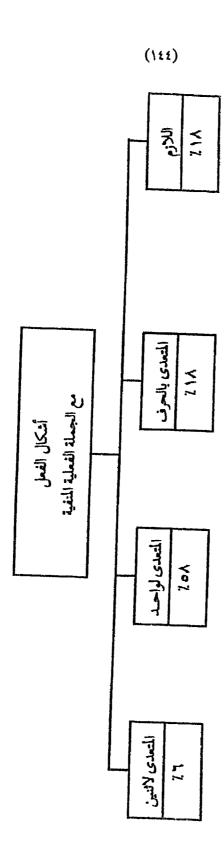

(110) مع صبينة الماضى 70. أدوات النفسى وصيخ الأفعال مع صينة المضارع

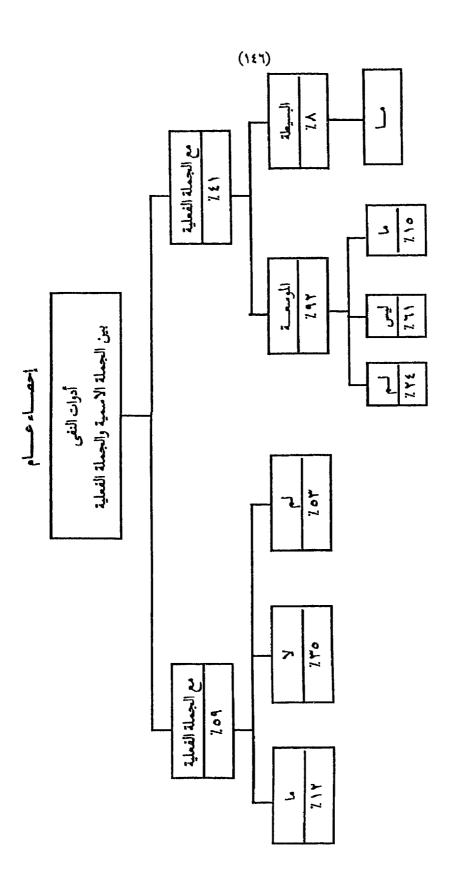

## نفسى المفسرد

ورد في سورة النور نفي المفرد باستخدام الأداتين: غير ، لا.

## ١ - نفي المفرد بغير:

فكلمة غير اسم ملازم للإضافة، يكون صفة للنكرة أو لمعرفة قريبة منها، ويعرب حسب موقعه (١٠). وقد كان هذا النفي في خمسة مواضع هي:

قال تعالى: (لا تَدْخُلُوا بَيُونًا غَيْرَ بَيُوتِكُمُ، اية ٢٧

: ﴿ أَنْ تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ آية ٢٩

: وأَو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ، آية ٢٩

: ﴿ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابٍ، آية ٣٨

: ﴿ أَنْ يَضَعَنَ ثَيَابَهُنَّ غَيْـ رَ مُتَبَرِّجَاتِ ﴾ آية ٦٠

### ٢- نفى المفرد بلا:

وكان هذا النفي في موضع واحد هو:

قال تعالى: ﴿ زَيْتُونَةٍ لا شَرَّقِّيةٍ وَلا غُرِبيَّةٍ ﴾ آية ٣٥

فهنا عطف اسم هو (غربية) على اسم آخر قبله هو (شرقية)، وهو يشاركه في النفي، وكررت لا لتأكيد نفي هذا المفرد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١/ ١٥٧ - ١٥٨، المقتضب ٤/ ٤٢٢، الأصول ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) لا يمعني غير. (الأزهية، ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر وجوب تكرار لا النافية في النعت في (الكتاب ١/ ٣٠٥، المقتضب ٤/ ٣٨٨، رصف المباني (٣) انظر وجوب تكرار لا النافية في النعت في (الكتاب ١/ ٢٥٧) قال سيبويه وألا تراها تدخل على المجرور فلا تغيره عن حاله، تقول: مررت برجل لا قائم ولا قاعده. (الكتاب ٢/ ٧٦).

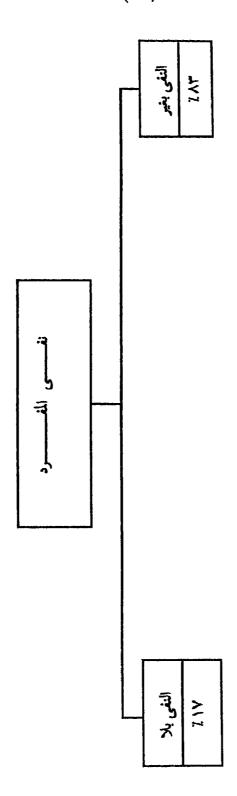

# الجملة الخبرية المؤكدة

وتشتمل على مايلي:

(أولا): الجملة الاسمية المؤكدة

(ثانيا) : الجملة الفعلية المؤكدة



## (أولا): الجملة الاسمية المؤكدة

وهي الجملة التي دخلت عليها أداة من الأدوات التي تؤكد علاقة الإسناد بين المبتدإ وخبره.

### أ- توكيد الجملة الاسمية البسيطة

(أداة التوكيد + المبتدأ + الحبر)

أكدت الجملة الاسمية البسيطة باستخدام: إنَّ، أنَّ، اللام، القصر، الضمير.

## ١- التوكيد باستخدام إنَّ ، أنَّ:

قال سيبويه: (معنى إنَّ زيداً منطلق: زيد منطلق وإنَّ دخلت توكيداً) (١٠). والموضع الذي تقع فيه المفتوحة (١٠). وقد أكدت الجملة الاسمية البسيطة بإنَّ وأنَّ، وسبق ذكرهما في باب (الجملة الخبرية الاسمية الموسعة) فانظرهما وتراكيبهما هناك.

# ٢- التوكيد باستخدام إنَّ مع اللام:

تزيد اللام في خبر إن فنقول (إنَّ زيداً لَقَائمٌ، وإنَّ زيداً لَخَلْفَكَ، وإنَّ زيداً لَخَلْفَكَ، وإنَّ زيداً لَيَقُومٌ)، بدخول اللام على الاسم والظرف والمُضارع ... وإذا قدَّمت الظرف وأخرَت الاسم دخل عليه اللام لأنه وقع موقع الخبر كقولك (إنَّ في الدارِ لزيداً، وإن عندك لَعَمْراً)) (٣).

وقد دخلت اللام مرة على خبر إنّ، ومرة على اسم إنّ المؤخّر زيادة للتوكيد، وذلك في النمطين التاليين:

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الأصول ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) ابن فضال المجاشعي: شرح عيون الإعراب، ص ١٠٩.

النمط الأولى: [ إِنَّ + اسمها + اللام + خبرها ]
قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ آية ٨
النمط الثانى: [ إِنَّ + خبرها شبه جملة + اللام + اسمها ]
قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ﴾ آية ٤٤

#### ٣- التوكيد بالقصر:

والقصر نوع من التوكيد، ويسميه النحاة بالاستثناء المفرّغ (١٠). قال السيوطى: • ثم المستثنى منه تارة يكون محذوفا، وتارة يكون مذكورا؛ فالأول يجرى على حسب ما يقتضيه العامل قبله من رفع أو نصب أو جر بحرفه، لتفريغه له، ووجود إلا كسقوطها نحو: (ما قام إلا زيد، وما ضربتُ إلا زيدا، وما مررتُ إلا بريد، وما محمد إلا رسول، وما في الدار إلا عمروه (١٠).

وقد استخدم للقصر: ما + إلاً، إنَّما.

وقد نقل كثير من العلماء أن أبا حيان يرى أن (إنّما) لاتفيد القصر، بل مجرد التوكيد. فقد ذكر في تأويل الآية (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفسدُوا في الأرْضِ قَالُوا إِنّما نَحنُ مُصلحُونَ) أن إنما لاتفيد القصر. ولا فرق بين إنّ ولعلّ من أخواتها إذا اتصلت بها ما، وإذا فهم الحصر فإنما يفهم من سياق الكلام (٢٠).

وقد روى أبوعلى الفارسى فى (الشيرازيات) أن ناسا من النحويين يقولون إن سبيل (ما و إلاً) و (إنّما) سبيل اللفظين يوضعان لمعنى واحد. وعلق الجرجاني على ذلك بقوله إن هناك فرقا بين أن يكون فى الشئ معنى الشئ،

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١/ ٩٣، الأصول ١/ ٣٤٣، دلائل الإعجاز ٢٥٤.

<sup>(</sup>Y) Ilana 17 · 07 - 107.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١/ ٦١.

وبين أن يكون الشئ الشئ على الإطلاق، ثم فسر معنى هذه العبارة، فقال: 
«اعلم أن موضوع (إنّما) على أن بجئ لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته 
أو لما ينزّل هذه المنزلة. كأن تقول للرجل: (إنّما هو أخوك) لا تقوله لمن يجهل 
ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه ويقرّ به، إلا أنك تريد أن تنبّهه للذى 
يجب عليه من حق الأخ. وأما الخبر بالنفى والإثبات نحو: (ماهذا إلا كذا) 
فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه .. ومتى رأيت شيئا هو من المعلوم الذى 
لايشك فيه قد جاء بالنفى، فذلك معنى صار به فى حكم المشكوك فيه» (۱).

وورد التوكيد بالقصر حسب النمطين الآتيين:

النمط الأول: [ ما + الخبر شبه جملة + إلا + المبتدأ ]

قال تمالى: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ ﴾ آية ٥٤

النمط الثاني: [ إنما + المبتدأ + الخبر]

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) آية ٦٢

واستخدمت إنما في صورة أخرى حيث قدم الخبر على المبتدإ هكذا:

(إنما + الخبر شبه جملة + المبتدأ)

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ ﴾ آية ٥٤

## ٤ - التوكيد بضمير الفصل:

فقد فصل بين المبتدا وخبره بضمير يسمى ضمير الفَصْل يأتى للتوكيد، ويفرق بين الخبر والصفة. قال سيبويه: «فصار هو وأخواتها هنا بمنزلة ما إذا كانت لغوا في أنها لاتغير ما بعدها عن حاله قبل أن تذكر».

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز، ص ٣٢٨ - ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) ارتفاع المؤمنين مبتدأ ومخبر عنه بموصول. (البحر المحيط ٦/ ٤٧٥).

وقال الزمخشرى: وويتوسط بين المبتدإ وخبره - قبل دخول العوامل اللفظية وبعده إذا كان الخبر معرفة أو مضارعا له في امتناع دخول حرف التعريف عليه كأفعل من كذا - أحد الضمائر المنفصلة المرفوعة ليؤذن من أول أمره بأنه خبر لا نعت، وليفيد ضربا من التوكيد. ويسميه البصريون فَصُلا، والكوفيون عمادًا(١).

والكوفيون يسمونه عمادا لكونه حافظا لما بعده حتى لايسقط عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط(٢).

وذكر له العلماء ثلاث فوائد: تأكيد المسند إليه، والاختصاص، وبيان أن المسند خبر لاصفة. فإن أفيد القصر بطريق آخر كأن يكون الخبر معرفا بال دل ضمير الفصل على تأكيد الحصر، سواء كان من قصر المسند على المسند إليه، أو العكس (٢).

وقد اتخذت الجملة المؤكدة بضمير الفصل شكل نمطين ظهرا على النحوالتالي:

النمط الأول: [ المبتدأ + الضمير + الخبر]

قال تعالى: ﴿ وَ أُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٤) آية ٤

: وفَأُولِئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، آية ١٣

: (بَلُ أُولِيْكَ هُمُ الظَّالِمُونِ) آية ٥٠

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۳ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية ١٢ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) أساليب القصر في القرآن الكريم، ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>٤) مثل هذه الآيات كثير، فقد جاء في عديد من الآيات تعقيبا على صفات عالية للمؤمنين أو سمات نازلة للكافرين من تأكيد المتقابلات. (أساليب القصر ١٣٧)

: ﴿ وَأُولِئِكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ ﴾ آية ١٥ : ﴿ فَ أُولِئِكَ هُمُّ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية ٥٥ : ﴿ فَ أُولِئِكَ هُمُّ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية ٥٥ النمط الثانى: [ اسم أنّ + الضمير + الخبر ] قال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقَّ ﴾ آية ٣٥ قال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقِّ ﴾ آية ٣٥

ب- توكيد الجملة الاسمية الموسعة

(أداة التوكيد + كان + اسمها + خبرها)

أما الجملة الاسمية الموسعة بكان فلم تؤكد إلا بالقصر، وجاء نمطها على النحو التالي:

> [ إِنَّمَا + كَانَ + خبرها + اسمها ] قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ .. أَنْ يَقُولُوا ﴾ آية ١٥

## (ثانيا): الجملة الفعلية المؤكدة

لم ترد الجملة الفعلية المؤكدة إلا بسيطة. وقد أكدت باستخدام: لام القسم (۱) ، ونون التوكيد، والقصر (۲) ، وقد (۱) ، والمصدر (۱) ، ومرادفه (۱) ، وما هو في موضعه (۱) ، والعدد (۷) .

#### ١- توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم:

أكدت في السورة جملتان فيهما فعلان لازمان، وكان التوكيد على النحوالتالي:

النمط الأول: [ لام القسم + الفعل + الفاعل + نون التوكيد] قال تعالى: (لَتُن أَمَرتَهُم لَيخُرجُنُ) آية ٥٣

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه: واعلم أن القسم توكيد لكلامك، فإذا حلفت على فعل غير منفى لم يقع لزمته اللام ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة فى آخر الكلمة وذلك قولك: (والله الأفعلن). وزعم الخليل أن النون تلزم اللام. (الكتاب 1/2) وتأكيد الإنبات باللام قبل الفعل ونون التوكيد بعده يكون الزمن معه للمستقبل البسيط أو القريب. (اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٢٤٦).

 <sup>(</sup>٣) وهو ما يسميه النحويون بالاستثناء المفرغ أو الملغى. (الكتاب ٢/ ٣٢٠). ويطلق عليه البلاغيون
 القصر وهو طريقة من طرق التوكيد. (انظر دلائل الإعجاز، ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) ولا يليها إلا الفيل، ولايفصل بينها وبين الفعل بغيره، وهو جواب لقوله أفعل كما كانت ما فَعَلَ جوابا لهل فَعَلَ ؟ إذا أخبرت أنه لم يقع. (الكتاب ١/ ٩٨، ٣/ ١١٤) وتأكيد الإثبات بقد يكون الزمن معه للماضى المنتهى بالحاضر. (اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه: دونما يجيئ توكيدا وينصب قوله: سير عليه سيرا، وانطلق به انطلاقا، وضرب به ضرباه. (الكتاب ٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه: «ومثل هذه الأشياء: يَدَعُه تركا؛ لأن معنى يَدَعُ ويترك واحد. (الكتاب ١٤ / ٨٢).

<sup>(</sup>٦) كقوله تعالى: ولَمْ يَجِدُهُ شيئًاهِ . (التبيان ٢/ ٩٧٢).

<sup>(</sup>٧) قال السيوطى: دويثنى ذو العدد ويجمع بلا خلاف .. وأما النوع ففيه قولان: أحدهما: أنه يثنى ويجمع .. والثانى: لا .. تقول: (قُمتُ قِيَامَيْنِ، وقَعَدْتُ تُعُودَيْنِ) .. (الهمع ٩٦/٣ – ٩٧)

النمط الثانى: [ الفعل + الفاعل + المصدر أو مرادفه ] قال تعالى: (الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَ اذًا) (١) آية ٦٣

(۱) ولو اذا: مصدر. (المشكل ۲/ ۱۸ م، البحر المحيط 7/ ٤٧٧) قال العكبرى: «هو مصدر فى موضع الحال، ويجوز أن يكون منصوبا بيتسللون على المعنى، أى يلاوذون لو اذا أو يتسللون تسللا. (التبيان ۲/ ٩٧٩. وانظر: إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٤٩). قال ابن الأنبارى: «وصح (لو اذًا) لأنه مصدرا (لاَوذَى فإن (لاَوذَ لوَاذًا) كَقَاوَمَ قَوَاماً لأن المصدر يتبع الفعل فى الصحة والاعتلال، ولو كان مصدر (لاذ) لكان (لِيَاذًا) معتلاً لاعتلال الفعل، كقام قياماه. (غريب إعراب القرآن ٢/ ٢٨)

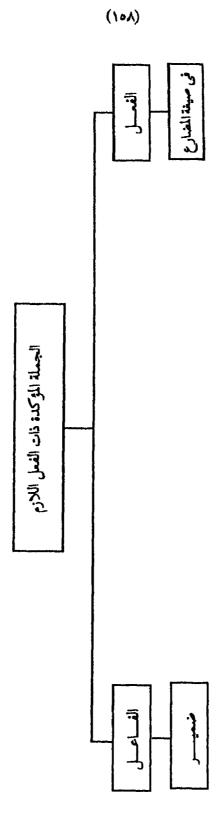

### ٢- توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى:

(أ) الفعل المتعدى لمفعول واحد:

أكدت الجملة ذات الفعل المتعدى لمفعول واحد حسب الأنماط الآتية: النمط الأول: [قد + الفعل + الفاعل + المفعول]
قال تعالى: (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ (١) آية ٦٣
وجاء الفاعل ضميراً مستتراً في قوله تعالى:
: ﴿ كُلِّ قَدْ عَلَمَ / صَلَاتَهُ ﴾ آية ٤١
: ﴿ كُلِّ قَدْ عَلَمَ / صَلَاتَهُ ﴾ آية ٤١

: ﴿ قَدْ يَعْلُمُ / مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (٢) آية ٦٤

<sup>(</sup>١) قال الزمخشرى: وأدخل قد ليؤكد علمه بما هم عليه من الخالفة عن الدين والنفاق. ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد، وذلك أن قد إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى ربما، فوافقت ربما في خروجها إلى معنى التكثير في نحو قوله

فَإِنْ تُمْسَ مَهْجُورَ الغناءِ فَرَيْما أَقَامَ بِهِ بَعْدَ الْوَقُودِ وَقُودُ.

ونحو قول زهير: أَخِي ثِقَة لاتهلكُ الخَيْرُ مَالَه .. ولكنّه قد يهلكُ المالَ نائله (الكشاف ١٣ / ٧٩) قال أبو حيان: وركون قد إذا دخلت على المضارع أفادت التكثير قول بعض النحاة وليس بصحيح، وإنما التكثير مفهوم من سياقة الكلام في المدح، والصحيح في رب أنها لتقليل الشئ أو تقليل نظيره. فإن فهم تكثير فليس ذلك من رب ولا قد، إنما هو من سياقة الكلام .. (البحر المحيط ١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) وقال الزركشى فى باب (مؤكدات الجملة الفعلية): ووقال ابن إبان: تفيد مع المستقبل التعليل فى وقوعه أو متعلقه. فالأولى كقولك: (زيد قد يفعل كذا)، وليس ذلك منه بالكثير. والثانى كقوله تمالى (قَدْ يَعْلَمُ ما أنتم عليه) المعنى والله أعلم، أقل معلوماته ما أنتم عليه، (البرهان ٢/

النمط الثانى: [ لام القسم + قد + الفعل + الفاعل + المفعول ] قال تعالى: (وَلَقَدْ أَنْسَرْلْنَا إِلَيْكُمْ آياتٍ» (١) آية ٣٤ : (لَقَدْ أَنْرَلْنَا آياتِ مُبِيَّنَاتِ» آية ٤٦

النمط الثالث: [ لا + الفعل + الفاعل مستتر + إلا + المفعول ] قال تعالى: (الزَّانِي لايَنْكِحُ إلاَّ زَانِيةً) (٢) آية ٣

وقدم المفعول - وهو الضمير - على الفاعل في صورة أخرى هي:

لا + الفعل + المفعول + إلا + الفاعل

قال تعالى: ﴿ وَ الزَّانِيُّةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ٩٠٠ آية ٣

النمط الرابع: [ لام القسم + الفعل + الفاعل مستتر + نون التوكيد + الفعول ]

قال تعالى: ولَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ( ثَ ) آية ٥٥

<sup>(</sup>۱) تدخل اللام على جواب القسم سواء كان جملة اسمية أو فعلية ماضية أو مستقبلة. لكن لابد أن تكون موجبة. وإنما دخلت اللام في جواب القسم ليتلقى بها مبالغة في التوكيد، إذ القسم توكيد المقسم عليه. (رصف المباني ٢٣٨ - ٢٣٩).

قال ابن هشام: ووحذف جملة القسم كثير جداً، وهو لازم مع غير الباء من حروف القسم، وحيث قبل: (لأفعلن، أو لقد فعل، أو لئن فعل) ولم يتقدم جملة قسم فدم جملة قسم مقدرة». (مغنى اللبيب ٢/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: وقوله (لايتكتُ إلا زانية) الظاهر أنه خبر قُصد به تشنيع الزنى وأمره، (البحر الحيط ٢/ ٤٢٩) وقال الزمخشرى: ووعن عمرو بن عبيد (لاينكعُ) بالجزم على النهى. والمرفوع فيه أيضا معنى النهى ولكن أبلغ وآكد .. ويجوز أن يكون خبرا محضا على معنى أن عادتهم جارية على ذلك وعلى المؤمن أن لايدخل نفسه عنت هذه العادة وبتصوّن عنها». (الكشاف ٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) الاختصاص مع (إلا) يقع في الذي تؤخره من الفاعل والمفعول. (دلائل الإعجاز، ص ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) اللام في (ليستخلفنَّهم) جواب قسم محذوف أي: وأقسم ليستخلفنهم. (البحر المحيط ٦/ ٤٦٩).

: (وَ لَيْمَكُّنَّ نَ لَهُمْ دِينَهُمْ) آية ٥٥

النمط الخامس: [ الفعل + الفاعل مستتر + المفعول + المصدر أو ما هو في موضع المصدر]

قال تعالى: (حتى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْسَكًا) (١) آية ٥٥

وجاء هذا النمط على صورة أخرى حيث قدم المفعول على ما هو في موضع المصدر.

قال تعالى: ﴿ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّه ... ١ (٢) آية ٨

<sup>(</sup>۱) قال العكبرى: دشيئا في موضع المصدر، أى لم يجده وجُدانًا، وقيل شيئا هنا بمعنى ماء على ما ظن به، (التبيان ٢/ ٩٧٢) وقال ابن الأنبارى: دوالتقدير: لم يجد وجود الآية لاشئ هناك. (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: ووقرأ الجمهور أربع شهادات بالنصب على المصدر. (البحر المحيط ٦/ ٤٣٤) وقال مكى: ولا يحسن في (أربع) غير النصب بتشهد. (المشكل ٢/ ٥١٠).

(174)

# (ب) الفعل المتعدى لمفعولين:

وأكدت هذه الجملة في نمط واحد جاء على النحو التالي:

[ لام القسم + الفعل + الفاعل مستتر + نون التوكيد + المفعول الأول + الثاني ]

قال تعالى: ﴿ وَ لَيْبِدُلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوفِهِمْ أَمْنَا ﴾ آية ٥٥

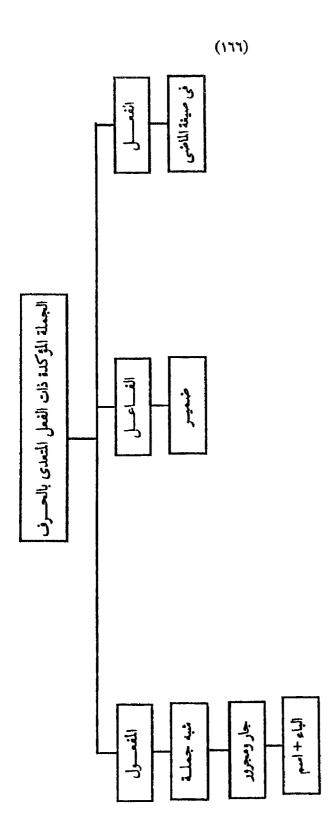

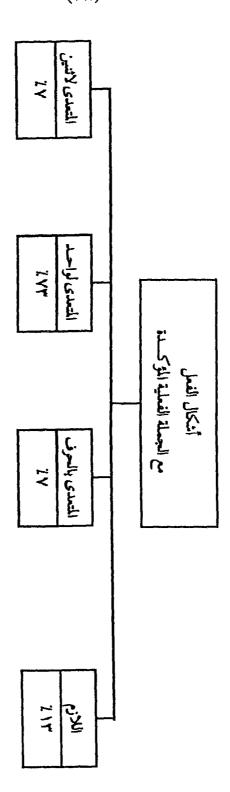

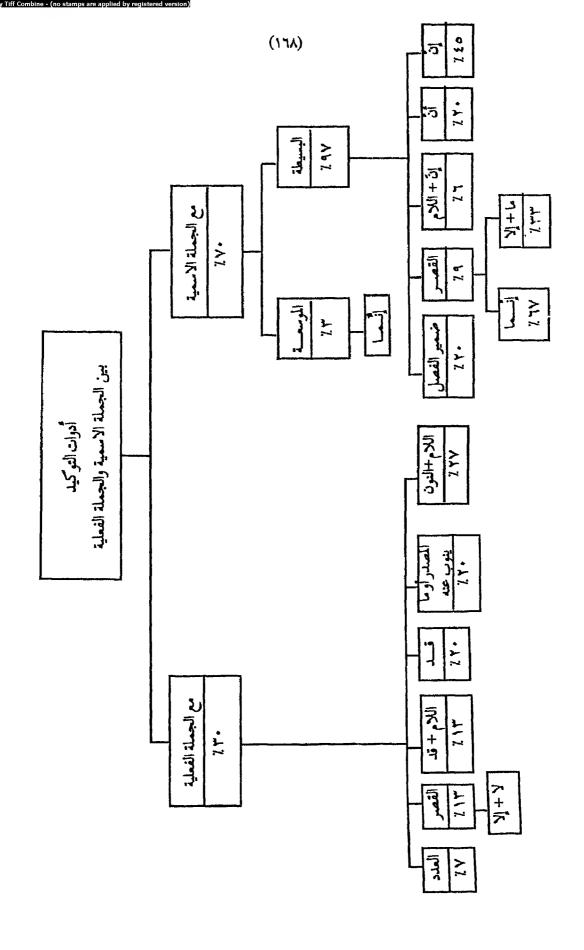

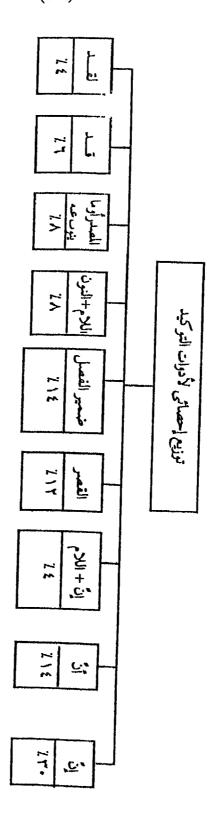

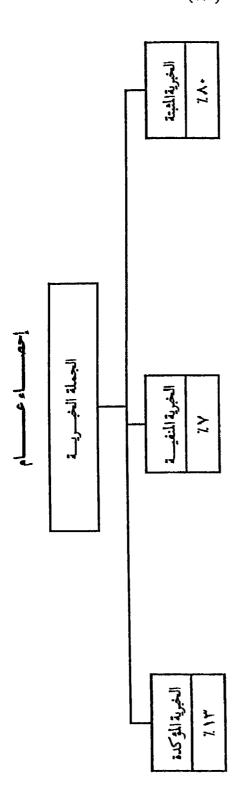

(171)

# (مواقع الجملة الخبرية)

#### وتتضمن:

- مواقع الجملة الاسمية البسيطة
- مواقع الجملة الاسمية الموسعة
  - مواقع الجملة الفعلية



## مواقع الجملة الخبرية

قد تقع الجملة خبرا، أو حالا، أو مفعولا، أو مضافا إليها، أو جوابا لشرط جازم وهي مقرونة بالفاء أو إذا، أو صفة، أو معطوفة، أو بدلا(١).

(أولا): مواقع الجملة الاسمية البسيطة

وقعت الجملة الاسمية البسيطة المواقع الآتية:

١ - خبراً لمبتدإ:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: ﴿ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَـرَابٍ ، آية ٣٩

٧- خبرا لإنَّ:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ .. لَهُمْ عَذَابٌ ۗ آية ١٩

: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولِئِكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ ﴾ آية ٦٢

٣- مفعولا به (مقولا للقول):

فكانت في محل نصب:

قال تعالى: ﴿ وَ قَالُوا: هَذَا إِنَّكُ ۗ آية ١٢

٤ - صفة:

فكانت مرة في محل نصب، ومرة في محل جر، وأربع مرات في محل رفع:

<sup>(</sup>١) انظر: مغنى اللبيب ١/ ٤١٠ – ٤٢٦.

قال تعالى: وأَنْ تَدْخُلُوا بِيُوتَا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَاعٌ (١) آية ٢٩ : (فِيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَة (٢) آية ٣٥ : (فِي زُجَاجَة الزُّجَاجَة كَأَنْهَا كُوكَبٌ (٣) آية ٣٥ : (يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ (١) آية ٤٠ : (مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ (٥) آية ٤٠ : (طُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض (١) آية ٤٠ : (طُلُماتٌ بَعْضُها فَوْق بَعْض (١) آية ٤٠

#### ٥- حالا:

فكانت في محل نصب:

قال تعالى: (وَتَحْسَبُونَهُ هَيَّـنَا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٍ، آية ١٥ : (كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحُهُ، آية ٤١

٦- جوابا لشرط جازم مقترن بالفاء:

فكانت فى محل جزم: قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ .. فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ، آية ٤٠

<sup>(</sup>١) فقوله (فيهامتاع) صفة ثانية لكلمة (بيوتا).

<sup>(</sup>٢) وقوله (المصباح في زجاجة) صفة لكلمة (مصباح). (تفسير أبي السعود ١٤ -٦٠).

<sup>(</sup>٣) وقوله (الزجاجة كأنها كوكب) صفة لكلمة (زجاجة). وقال أبو السعود: ٥كأنه قيل فيها مصياح هو في زجاجة هي كأنها كوكب دري. (تفسير أبي السعود ١٤ / ٢٠)

<sup>(</sup>٤) وقوله (من فوقه موج) صفة لكلمة (موج).

<sup>(</sup>٥) وقوله (من فوقه سحاب) صفة لكلمة (موج).

<sup>(</sup>٣) قوله (بعضها فوق بعض) صفة لكلمة (ظلمات). (البحر المحيط ٦/ ٤٦٢).

: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ .. فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ آية ٥٢ : ﴿ وَمَنْ تُولُونَ اللهَ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾ آية ٥٥ : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية ٥٥ : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية ٥٥

#### ٧- معطوفة على جملة لها محل:

فكانت في محل جزم مرة، وفي محل رفع مرتين: . قال تعالى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلْتُمْ (١) آية ٤٥ : ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ (٢) آية ٧ : ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ (٢) آية ٧

(ثانيا): مواقع الجملة الاسمية الموسعة

ووقعت الجملة الاسمية الموسعة المواقع الآتية:

١ - خبرا للمبتدإ:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: (الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّي، آية ٣٥

: ﴿ وَ الْقَوَاعِدُ .. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ﴾ آية ٦٠

<sup>(</sup>۱) قوله (وعليكم ما حملتم) في محل جزم لأنه معطوف على قوله (عليه ما حمل) الذي هو في محل حزم، لإنه جواب لشرط جازم مقترن بالفاء.

<sup>(</sup>٢) قوله (والخامسة أن ...) في محل رفع لأنه معطوف على قوله (فشهادة أحدهم أربع شهادات) الذي هو في محل خبر للمبتدإ.

<sup>(</sup>٣) قوله (ولهم عذاب) في محل رفع لأنه معطوف على قوله (لعنوا) الذي هو في محل رفع خبر إن.

#### ٢- مفعولا به:

فكانت في محل نصب:

قال تعالى: ١. . أُرْبِعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (١) آية ٦

#### ٣- صفة:

فكانت فى محل جر مرتين، وفى محل جر أو رفع مرة واحدة: قال تعالى: ﴿ زَيْتُونَةُ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ (٢٠ آية ٣٥ : ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَّابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَّانُ مَاءً (٢٠) آية ٣٩ : ﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ... جُنَاحٌ (٤٠) آية ٥٨

#### ٤ - حالا:

فكانت في محل نصب:

قال تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ .. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءً، (٥) آية ٦ : (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ، (٢) آية ٤٣

#### ٥- مضافا إليها:

فكانت في محل جر:

<sup>(</sup>١) قوله (إنه لمن الصادقين) في موضع نصب مفعول به بشهادات ولم تفتح إن من أجل اللام التي في الخبر مثل قولك: علمت إن زيدا لمنطلق. (المشكل ٢/ ٥٠٩، غريب إعراب القرآن ١٩٢/٢).

<sup>(</sup>٢) فقوله (يكاد زيتها يضيء) صفة ثانية لكلمة (زيتونة).

<sup>(</sup>٣) وقوله (يحسبه الظمآن ماء) صفة ثانية لكلمة (سراب). (البحر الحيط ٦/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) وقوله (ليس عليكم .. جناح) في محل رفع صفة لكلمة (ثلاث). (الكشاف ١٣ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) فقوله (ولم يكن له شهداء) حال من الضمير في (لهم).

<sup>(</sup>٦) وقوله (يكاد سنا برقه يذهب بالأيصار) حال من (الودق) أو (البرد).

قال تعالى: ﴿ وَ إِذَا كَانُوا مَعَّهُ ١٠ آية ٦٢

٦- جوابا لشرط جازم مقترن بالفاء:

فكانت في محل جزم:

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُواتِ الشَّيطَانِ ﴾

: ﴿ فَإِنَّهُ يَسَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ آية ٢١

: ﴿ وَمَنْ يُكْرِهُ مُنْ فَإِنَّ اللَّهَ .. غَفُورٌ ﴾ آية ٣٣

٧- معطوفة على جملة لها محل:

فعطفت على جملة في محل جر لأنها مضاف إليها فكانت مثلها في محل جر.

قال تعالى: ﴿وَتُحْسَبُونَهُ هَيْسَنَا﴾(٢) آية ١٥

(ثالثا): مواقع الجملة الفعلية

أما الجملة الفعلية فقد وقعت:

١ - خبراً للمبتدإ:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: والزَّانِي لايَّنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً، آية ٣

: ﴿ وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ﴾ آية ٣

<sup>(</sup>١) فإذا ظرف للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا، وتضاف أبدا لجملة صدرها فعل ولو مقدراً، ولزمت الفاء في جوابها. (الهمم ١٧٧ - ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) فقوله (نتمسبونه هينا) معطوف على قوله (تلقونه) الذي هو في محل جر مضاف إليه بعد (إذًّا).

: ﴿ وَ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ يَعْلَمُ اللهِ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبدُّونَ ﴾ آية ١٩ : ﴿ وَ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبدُّونَ ﴾ آية ٢٩ : ﴿ وَ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبدُّونَ ﴾ آية ٣٣ : ﴿ وَ اللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ آية ٣٨ : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورا ﴾ آية ٤٠ : ﴿ وَ اللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَّة ﴾ آية ٤٠ : ﴿ وَ اللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَّة ﴾ آية ٤٠ : ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ آية ٤٠ : ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ آية ٥٠ : ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ آية ٥٠ : ﴿ وَمَنْ كُفَرَ بَعْدَ ذَلْكَ ﴾ آية ٥٠ : ﴿ وَمَنْ كُفَرَ بَعْدَ ذَلْكَ ﴾ آية ٥٠ : ﴿ وَمَنْ كُفَرَ بَعْدَ ذَلْكَ ﴾ آية ٥٠ : ﴿ وَمَنْ كُفَرَ بَعْدَ ذَلْكَ ﴾ آية ٥٠ : ﴿ وَمَنْ كُفَرَ بَعْدَ ذَلْكَ ﴾ آية ٥٠

٢- خبرا لإن وأخواتها:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ آية ١، ٢٧

: ﴿ فَإِنَّهُ يَــُامُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ آية ٢١ : ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَاءُ ﴾ آية ٢١ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ .. لُعِنُوا ﴾ آية ٢٣ : ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ آية ٣١ : ﴿ كَأَ نَّهَا كُوْكَبُ دُرِئٌ يُوقَدُهُ (١) آية ٣٥ : ﴿ أَنَّ اللهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ آية ٤١ : ﴿ أَنَّ الله يُرْجِى سَحَابًا ﴾ آية ٤٣ : ﴿ لَمَلَكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ آية ٣٥ : ﴿ لَمَلَكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ آية ٣٠ : ﴿ لَمَلَكُمْ تَمْقُلُونَ ﴾ آية ٣٠ : ﴿ لَمَلَكُمْ تَمْقُلُونَ ﴾ آية ٣٠ :

### ٣- خبرا لكان:

فكانت في محل نصب: قال تعالى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ آية ٢ : ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ آية ٢٤

## ٤- خبرا لكاد:

فكانت فى محل نصب: قال تعالى: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىءُ ﴾ آية ٣٥ : ﴿ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ﴾ آية ٤٠ : ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴾ آية ٤٣

## ٥- مفعولا به (مقولا للقول):

فكانت في محل نصب: قال تعالى: ﴿ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَــنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا ﴾ آية ١٦ : ﴿ وَ يَقُولُونَ آمَـنًا ﴾ آية ٤٧

<sup>(</sup>١) فقوله (يوقد) خبر ثان لكلمة (المصياح).

: وَأَنْ يَقُولُوا سَمَعْنَا، يَة ١٥

٦- صفة:

فكانت في محل رفع ثلاث موات، وفي محل جر مرتين، وفي محل نصب مرة واحدة:

قال تعالى: ﴿سُورَةِ أَنْزِلْـنَاهَــا﴾(١) آية ١

: ﴿ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ آية ٣٦

: (رِجَالٌ لاتُلْهِيهِم تِجَارَةً (٢) آية ٣٧

: (يَخَافُونَ يَوْمًا) (٢)

: (تَتَقَلُّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ، (١) آية ٣٧

: ﴿ فِي بَحْرٍ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٍ ﴾ آية ٤٠

٧- حالا:

فكانت في محل نصب:

قال تعالى: ﴿ يُضِيءُ وَلَوْ تُمْسَسُهُ نَارٌ ﴾ آية ٣٥

: افْتَسْرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ، آية ٤٣

 <sup>(</sup>۱) قوله: (أنزلناها) صفة لكلمة (سورة)، وتقديره: هذه سورة منزلة. (غريب إعراب القرآن ۲/ ۱۹۱.
 وانظر المشكل ۲/ ۵۰۷، الكشاف ۲/ ٤٦، المحرر الوجيز ۹/ ۵۰۳).

<sup>(</sup>٢) وقوله: (لاتلهيهم يتمارة) صفة لكلمة (رجال). (البحر المحيط ٦/ ٤٥٩).

 <sup>(</sup>٣) وقوله: (يخافون يوما) صقة ثانية لكلمة (رجال). (البحر الهيط ٦/ ٤٥٩) قال أبو السعود: وأو
 حال من مفعول (لاتلهيهم)٥. (تفسير أبي السعود ٤/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) وقوله: (تتقلب .. القلوب) صفة لكلمة (يوما). (تفسير أبي السعود ١٤ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) وقوله: (يغشاه موج) صفة ثانية لكلمة (بحر).

: (يَعْبُدُونَنِي لايُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا)(١) آية ٥٥

٨- مضافا إليها:

فكانت في محل جر:

قال تعالى: (لَوْلاَ إِذْ سَمَعْتُمُوهِ) آية ١٢

: وفَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهِدَاءِ، آية ١٣

: ﴿إِذْ تَلَقُّونَــُهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ ﴾ آية ١٥

: ﴿ وَلُولًا إِذْ سَمَعْتُمُومُ ﴾ آية ١٦

: (يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِم ٱلْسِنْتَهُمُ آية ٢٤

: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ ﴾ آية ٣٩

: وإِذَا أُخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُهُ آية ٤٠

: ﴿وَ إِذَا دُّعُوا إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ ۚ آية ٤٨

: ﴿إِذَا دُّعُوا إِلَى اللهِ وَ رَسُولُهِ ۚ آية ٥١

: ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثَيَّابُكُمْ ﴾ آية ٥٨

: ﴿ وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مَنْكُمُ الْحُلُمُ الْحُلُمُ الَّهِ ٩٥

: وَفَا إِذَا دَخَلْتُمْ بُسِوتًا، آية ٦١

: ﴿ فَإِذَا اسْتَأَذُّنُوكُ ۗ آية ١٦

َـُــُهُ مِـهُ مِهُ : (ويوم يرجعُونَ) آية ؟؟

<sup>(</sup>۱) قوله (لايشركون بي شيئا) حال. قال الزجاج: اليجوز أن يكون في موضع الحال على معنى وعد الله المؤمنين في حال عبادتهم وإخلاصهم لله عز وجل ليفعلن بهم، ويجوز أن يكون استثنافا على طريق الثناء عليهم وتثبيتا كأنه قال: يعبدني المؤمنون لايشركون بي شيئا، (معاني القرآن 1/ 10).

#### ٩- معطوفة على جملة لها محل:

فكانت في محل رفع ثلاث عشرة مرة، وجر ثلاث مرات، ونصب ثلاث مرات:

قال تعالى: ﴿ سُورَةُ أَنْـزَلْـنَاهَـا وَ فَرَضْـنَاهَـاهُ (١) آية ١

: ﴿ وَ أَنْسَرَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ ١٠٠ آية ١

: ﴿ وَ يَدُرَّؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَهُ (٢) آية ٨

: ﴿وَ تَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَا ٤ (٤) آية ١٥

: ﴿ وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلَهَا ﴾ (٥) آية ٢٧

: ﴿ وَ لا يُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلاَّهُ (٢) آية ٣١

: وثُمُّ يُوَّلُفُ بَيْنَهُ (٧٧) آية ٤٣

(۱) قوله (فرضناها) في محل رفع لأنها معطوقة على قوله (أنزلناها) الذي هو في محل رفع صفة لـــ

(سورة). (٢) قوله (أنزلنا فيها آيات) في محل رفع لأنه معطوف على قوله (أنزلناها) الذي هو في محل رفع صفة

(٣) قوله (يدرؤا عنها المذاب أن) في محل رفع لأنه معطوف على قوله (فشهادة أحدهم أربع شهادات)، الذي هو في محل رفع خبر للميتلا.

(٤) قوله (تقولون بأفواهكم ما) في محل جر لأنه معطوف على قوله (تلقونه) الذي هو في محل جر مضاف[ليه.

(٥) قوله (تسلموا على) في محل جر لأنه معطوف على قوله (تستأنسوا) الذي هو في محل جر بحتى.

(٦) قوله (لايبدين زينتهن) في محل نصب لأنه معطوف على قوله (يضربن يخمرهن) الذي هو في محل نصب لأنه معطوف على مقول القول المحذوف.

 (۷) قوله (یؤلف بینه) فی محل رفع لأنه معطوف علی قوله (یزجی سحابا) الذی هو فی محل رفع خیر آن. : ﴿ ثُمُّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴿ (١) آية ٤٣

: دُوَيْنَزُّلُ مَنَ السَّمَاءِ .. مِنْ بَرَدٍ، (٢) آية ٤٣

: ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ اللهِ آية ٤٣

: ﴿ وَ يَصْرُفُهُ عَمَّنَ يَشَاءُ ﴾ آية ٤٣

: ﴿ آمَـنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْـنَا ﴾ (٥) آية ٤٧

: وَأَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا ا ٢٠٠ آية ١٥

: ﴿ وَ يَخْشُ اللَّهُ ﴾ (٧) آية ٥٢

: ﴿ .. وَ يَتَّقُهُ اللَّهُ اللَّهُ ٢٥

: وَفَيْنَبُّتُهُمْ بِمَا عَمِلُواه (٩) آية ٦٤

(۱) قوله (یجمله رکاما) فی مدل رفع الأنه معطوف علی قوله (یؤلف بینه) الذی هو فی محل رفع الأنه
 معطوف علی قوله (یزجی سحابا) الذی هو فی محل رفع خبر آن.

(۲) قوله (ینزل .. برد) فی محل رفع لأنه معطوف علی قوله (یزجی سحایا) الذی هو فی محل رفع خیر آن.

(٣) قوله (یصیب به من) فی محل رفع لأنه معطوف علی قوله (ینزل .. برد) الذی هو فی محل رفع
 لأنه معطوف علی قوله (یزجی صحابا) الذی هو فی محل رفع خبر آن.

(٤) قوله (يصرفه عمن يشاء) في محل رفع لأنه معطوف على قوله (ينزل .. برد) الذي هو في محل رفع نور أن.

(٥) قوله (أطعنا) في ، على نصب لأنه معطوف على قوله (آمنا) الذي هو في محل نصب مقول القول.

(٦) قوله (أطعنا) في محل نصب لأنه مسائرف على قوله (سمعنا) الذي هو في محل نصب مقول القول.

 (Y) قوله (يخش الله) في محل رفع لأنه معلوف على قوله (يطع الله) الذي هو في محل رفع خبر للمبتدإ (من).

(٨) قوله (يتقه) في محل رفع لأنه معطوف على قوله (يطع الله) الذي هو في محل رفع خبر للمبتدإ
 (من).

(٩) قوله (ينبئهم بما عملوا) في محل جر لأنه معطوف على قوله (يرجعون) الذي هو في محل جر مضاف إليه.

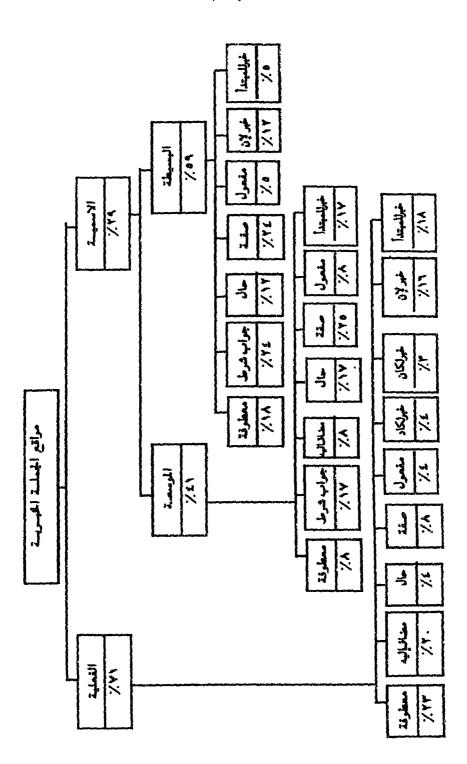

## مواقع الموصول الحرفى

الموصول قسمان: حرفى، واسمى. وضابط الموصول الحرفى أن يؤول مع صلته بمصدر. وهو خمسة أحرف: أحدهما: (أنّ) وهى الناصبة للمضارع، وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا كان أم مضارعا أم أمرا. الثانى: (كى) وتوصل بالمضارع، ولكونها بمعنى التعليل لزم اقترانها باللام ظاهرة أو مقدرة. الثالث: (أنّ) وتوصل باسمها وخبرها. وهذه الثلاثة متفق عليها. الرابع: (لو) التالية غالبا مفهم تمن واختلف فيها. الخامس: (ما)(١). أما صلة الموصول الاسمى فسوف ترد ضمن (الجمل التي لامحل لها من الإعراب).

وقد ورد في سورة النور من الموصولات الحرفية:

أنّ ، أن ، سا

وقعت مع صلتها مبتدأ، أو خبراً، أو اسما لكان، أو فاعلا، أو مفعولا به، أو سادّة مسدّ المفعولين، أو مفعولا له، أو اسما مجرورا، أو اسما معطوفا

# (أولا): مواقع الموصول (أنَّ)

قال السيرافي: «أنّ وما بعدها من اسمها وخبرها منزلتها منزلة اسم واحد في مذهب المصدر، كما تكون أنْ الخففة وما بعدها من الفعل الذي تنصبه بمنزلة المصدر) (٢).

وقال سيبويه: وألا ترى أنك تقول: (قد عرفت أنك منطلق)، فأنك في موضع اسم منصوب كأنك قلت: قد عرفت ذاك. وتقول: (بلغني أنك منطلق)، فأنك في موضع اسم مرفوع، كأنك قلت بلغني ذاك فإن الأسماء

<sup>(</sup>۱) الهمع ۱/ ۲۷۹ – ۲۸۱.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۱۹ هامش.

التى تعمل فيها صلة لها(١). وتؤدى (أنَّ) وظيفة التوكيد والوصل(٢). وقد وقعت أن واسمها وخبرها:

١- خبراً للمبتدإ:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: ﴿ وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ ﴿ " آية ٧

٧- مفعولا به:

فكانت في محل نصب:

قال تعالى: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، آية ٢٥

٣- سادة مسلأ المفعولين:

فكانت في محل نصب:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَّ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ ﴾ آية ٤١

: وَأَلَمْ تَسَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ﴾ آية ٤٣

٤- اسما مجرورا:

فكانت في محل جر:

قال تعالى: ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا ﴿ \* اللهِ عَلَيْهَا ﴾ [ية ٩

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۳ ،۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١٣ ١٩٧، المغنى ١/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) قوله (أن لعنة الله عليه) في موضع رفع خبر (الخامسة). (المشكل ١٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) قوله (أن غضب الله عليها) في موضع جو بحرف محذوف. وقال مكى: وفي محل نصب على حذف المخافض. (المشكل ٢/ ٥١٠). وقال أبو حيان: وأن بعده على إسقاط حرف الجر أى بأن، وجوز أن يكون أن ومابعده بدلا من الخامسة، (البحر الهيط ٢/ ٤٣٤).

#### ٥- اسما معطوفا:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: ﴿ وَ أَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠ آية ١٠ : ﴿ وَ أَنَّ اللهَ رَوُّوفٌ رَحيمٌ ٢٠ آية ٢٠

(ثانيا): مواقع الموصول (أنْ)

وقعت أن والفعل:

١ -- ميتدأ:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: ﴿وَ أَنْ يَسْتَعْفَفُنَ حَيْرٌ لَهُنَّهُ آية ٦٠

٢- اسما لكان:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: ﴿إِنَّـمَا كَانَ قَوْلَهُمْ .. أَنْ يَقُولُوا ا آية ١٥

٣- فاعلا:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: ﴿ وَ يَدْرَؤُا عَنَّهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ ﴾ آية ٨

: ومَا يَكُونُ لَـنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِلَاهِ آية ١٦

<sup>(</sup>١) فقوله (أن الله تواب) في محل رفع لأنه معطوف على قوله (فضل) الذي هو مبتداً مرفوع فهو مصدر موول عطف على مصدر صريح.

<sup>(</sup>٢) وقوله (أن الله رؤوف) في محل رفع لأنه معطوف على قوله (فضل) الذي هو ميتدأ مرفوع.

#### ٤- مفعولا به:

فكانت في محل نصب:

قال تمالى: ﴿ يُحْبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ﴾ آية ١٩

: ﴿ أَلَّا تُحَبُّونَ أَنْ يَغْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ آية ٢٢

: (يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ) آية ٥٠

: ﴿ فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ .. أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتُنَّةً ﴾ آية ٦٣

#### ٥- مفعولا له:

فكانت في محل نصب:

قال تعالى: ﴿ يَعِظُّكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمثْلَمِهِ (١) آية ١٧

#### ٣- اسما مجرورا:

فكانت في محل جر:

قال تعالى: ﴿ وَ لَا يَــاْتَلِ أُولُوا ... أَنْ يُوْ تُوا﴾ (٢) آية ٢٢ : ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنسُوا وَ تُسلَّمُوا﴾ (٣) آية ٢٧

<sup>(</sup>۱) أى لئلا تعودوا أو كراهة أن تعودوا، فهو مفعول من أجله. (المشكل ۱۲ / ۱۱ه، وانظر تفصير التبيان ۷/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) فقوله (أن يؤتوا) في مسل جر بسرف جر محذوف، والتقدير: في أو عن أن يؤتوا، قال أبو سيان: وأن يؤتوا نصب الفعل المنهى. فإن كان يمعنى الحلف فيكون التقدير كراهة أن يؤتوا وأن لايؤتوا فحدف لا. وإن كان بمعنى يقصر فيكون التقدير: في أن يؤتوا أو عن أن يؤتوا، (البحر المحيط ١٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) وقوله (تستأنسوا) مصدر مؤول من أن المضمرة بعد حتى والفعل وهو فى محل جر يحتى. وقد ذهب الكوفيون إلى أن الفعل متصوب يحتى نفسها وكذا الحال مع اللام والفاء. (ابن الأنبارى: الإنصاف ٢/ ٥٥٧)، رصف المبانى ١٨٢).

<sup>(</sup>١) وقوله (أن تدخلوا) في محل جر بحرف جر محذوف، والتقدير: في أن تدخلوا.

<sup>(</sup>٢) وقوله (يعلم) مصدر مؤول من أن المضمرة بعد اللام والفعل وهو في محل جر باللام.

 <sup>(</sup>٣) قوله (أن ترفع) في محل جر يحرف جر محلوف والتقدير: في أن ترفع. قال ابن منظور: أذِنَ له
 في الشيع إذْنًا: أباحه له. (لسان العرب – اذن).

<sup>(</sup>٤) قوله (أن يضمن) في محل جر يحرف جر محذوف، والتقدير: في أن يضمن.

<sup>(</sup>٥) قوله (أن تأكلوا) في محل جر يحرف جر محدوف، والتقدير: في أن تأكلوا.

(ثالثا): مواقع الموصول (مــا)

وقال سيبويه: (ومن ذلك أيضا: (التَّينِي بَعْدَ مَا تَفْرغُ) فما وتفرغ بمنزلة الفراغ، وتفرغ صلة (١٠).

وقد وقعت ما والفعل:

اسما ومجرورا:

فكانت في محل جر:

قال تعالى: ﴿ كُمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (٢) آية ٥٥ : ﴿ كُمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ اللهِ ٥٩

<sup>(</sup>١) الكتاب ١١ /١.

<sup>(</sup>٢) فقوله (ما استخلف) مصدر مؤول من ما والفعل، وهو في محل جر بالكاف.

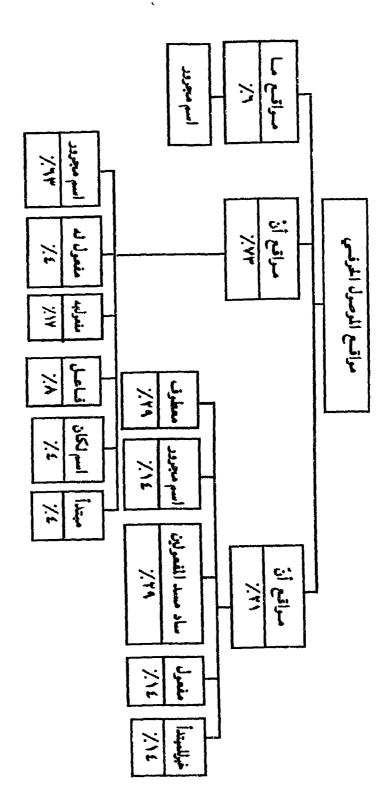



## (الجملة الإنشائية)

وتتضمن ما يلي:

- الجملة الإفصاحية

– الجملة الطلبية

- الجملة الشرطية

(191)

# (الجملة الإفصاحية)

وتشتمل على:

(أولا): جملة الذم

(ثانيا) : جملة التعجب

#### الجملة الإفصاحية

الجملة الإفصاحية هي التي تكشف عن موقف انفعالي وتفصح عنه (١١). وتشتمل الجملة الإفصاحية على معاني المدح والذم والتعجب.

قال الرضى: «وذلك أنك إذا قلت: (نعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ) ، فإنما تنشئ المدح، وتمدحه بهذا اللفظ وليس المدح موجوداً فى الخارج فى أحد الأزمنة مقصودا مطابقة هذا الكلام إياه حتى يكون خبرا، بل يقصد بهذا الكلام مدحه على جودته الحاصلة خارجا، فقول الأعرابي لمن بشره بمولوده، وقال: نعم المولود: والله ما هى بنعم المولودة، ليس تكذيبا له فى المدح، إذ لايمكن تكذيبه فيه، بل هو إخبار بأن الجودة التي حكمت بحصولها فى الخارج ليست بحاصلة فهو إنشاء جزؤه الخبر، وكذلك الإنشاء التعجبي، والإنشاء الذى فى كم الخبرية ورب «ومع ذلك يطرد ذلك فى جميع الأخباره (٢).

وأصل نعم وبئس: نَعِمَ وبئسَ، وهما الأصلان اللذان وضعا في الرداءة والصلاح<sup>(٣)</sup>. ومعنى نعم وبئس الإفصاح عن تأثير وانفعال دعا إلى المدح أو الذم. قال ابن جنى إن معناهما المبالغة في المدح والذم إلى ماهو أكثر من مجرد المدح أو الذم<sup>(1)</sup>.

أما التعجب فله صيغتان قياسيتان هما: مَا أَفْعَلُهُ، وأَفْعلُ به. وهناك صيغ أخرى سماعية قال السيوطي: ومن مفهم التعجب الذي لايبوب له في النحو قولهم (سُبحانَ الله، لله دَرَّه، حسبُكَ بزيد رَجُلاً، يَالَكَ مِنْ لَيْل، إِنَّكَ مِنْ رَجُل مَا أَنْت جَارَه، وَاهَا لَهُ نَاهيا، لا إِلهَ إِلاَّ الله ..ه (٥).

<sup>(</sup>١) اللغة العربية معناها ومبناها ١١٣.

<sup>(</sup>٢) الهمع ١٥ ٥٥ – ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) ابن جنى: اللمع.

<sup>(</sup>٥) الهمع ٥/ ٦٣. وانظر الكتاب ١/ ٧٧، ٢/ ١٧٤.

أما الجملة الإفصاحية في سورة النور فقد وردت على النحو التالي:

## (أولا): جملة السذم

وردت هذه الجملة مرة واحدة، مؤكدة باللام (١) وكان تركيبها على النحو التالى: [ لام القسم + بئس + الفاعل]

قال تعالى: ﴿ وَلَبِّمْسَ الْمُصِيرُ ﴾ آية ٥٧

ولعلك تلاحظ أن (بئس) وردت في صيغة الفعل الماضي البجامد الخالي من الدلالة الزمنية وأن الاسم الواقع بعدها يدل على العموم والإطلاق<sup>(۲)</sup>، وهو الصيفة التي خص بها المذموم أما الخصوص بالذم فهو محذوف لدلالة السياق<sup>(۳)</sup>. وقد قيل إن هذه المواد من الأفعال التي تفرغت من الدلالة الفعلية وهي الحدث المقترن بالزمان للدلالة على المدح أو الذم في أسلوب خاص. وقد ورد هذا الفعل مسندا إلى مرفوعه ولم يرد ما أسماه النحاة بالمخصوص بالمدح كما في قولهم (نعم الرجل زيد)<sup>(1)</sup>.

### (ثانيا): جملة التعجب

والتعجب انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر (٥٠). وقد وردت صيغة التعجب السماعية:

<sup>(</sup>۱) إذا دخلت هذه اللام على الماضى المتصرف فلا تكون إلا جواب قسم، لأنه لايشبه الاسم من جهة شبه الفعل للاسم فلا تكون لام ابتداء وأما غير المتصرف فيشبهه من جهة عدم التصرف فتكون لام ابتداء. (رصف المباني ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١٢ ١٤١، الأصول ١/ ١٣١، معانى القرآن للفراء ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) مثنى اللبيب ٢/ ٤٦٩. قال أبو السعود: «أى وبالله لبئس المصير هي أى النار وتفسير أبي السعود ٧٤).

<sup>(</sup>٤) د. ابراهيم السامرائي: الفعل زمانه وأبنيته، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) الرضى: شرح الكافية ١/ ٣٠٧.

# سُحاً نَكَ

مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿سُبِحَانَكُ، هذَا بُهْتَانٌ عَظيمٌ، آية ١٦

قال السيرافي ما ملخصه: سبحان مصدر فعل لا يستعمل كأنه قال: سبح سبحانا كما تقول كفر كفرانا، وشكر شكرانا. قال وأما قولهم سبح يسبح فهو فعل ورد على سبحان بعد أن ذكر وعرف (١٠ وقال ابن منظور (ت ٧١١ هـ): ووسبحان الله معناء تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغى له أن يوصف. وقال الزجاج هو منصوب على المصدر والمعنى أسبح الله تسبيحا. قال ابن شميل:

رأيت في المنام كأن إنسان فسر لي سبعان الله فقال: أما ترى الفرس يسبح في سرعته وقال سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعته. وقال أبو الخطاب إن سبحان الله كقولك براءة الله، أى أبرئ الله من السوء براءةه (٢٠) وقال صداحب المصباح المنير: ويقال سبحت الله أى نزهته عما يقول الجاحدون (٣٠). وقال الزمخشرى: «وسبحانك للتعجب من عظم الأمر. فإن قلت: مامعنى التعجب في كلمة التسبيح ؟ قلت: الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه، ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه أو لتنزيه الله تعالى من أن تَنون حرمة نبيه عليه الصلاة والسلام فاجرة (١٠). قال أبو السعود: «فإن فجورها تنفير عنه ومخل بمقصود الزواج فيكون تقريرا لما قبله، وتمهيدا لقوله تعالى: (هذا بهتان عظيم) و٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ٣٢٤ – هامثر ٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (سبح).

<sup>(</sup>٣) المصهاح المنير (سبح).

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١٣ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ١٤ ٥٠.

(111)

## (الجملة الطلبية)

#### وتتضمن:

أولا: جملة الأمر

ثانيا: جملة التحضيض

ثالثا: جملة النهى

رابعا: جملة الترجي

خامسا: جملة النداء

سادسا: جملة الاستفهام

## (أولا): جملة الأمر

الأمر هو طلب حصول مالم يحصل أو درام ما حصل (۱). وقيل إنه يدل على المستقبل، وهو ما يشير إليه تخليل سيبويه الذى جعل صيفة الأمر دالة على الذى (لم يقع .. قولك آمرا: اذهب) (۱) . ويقول السيوطى: ووهو لازم الاستقباله (۱) . وعبارة الشلوبيني (ت ٦٣٥ هـ): ومستقبل بالوضع» (١) . وغبارة الشلوبيني (ت ٦٣٥ هـ): ومستقبل في أكثر الالاله (٥) . وذهب الأستاذ عباس حسن إلى أن وزمان الأمر مستقبل في أكثر الالاله (٥) . وهو رأى الدكتور إبراهيم أن الذى يقول: وكما أننا نلمح فيه غالبا وهو رأى الدكتور إبراهيم أن الذى يقول: وكما أننا نلمح فيه غالبا والمستقبل (ن ٢٦٦ هـ): ووالأمر والنهى حقهما الفور والتراخي لكونهما للطلب ولكون الطلب في استدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم الاستدعاء له (١).

وقال البرقوقى إن والفور والتراخي مفوضان إلى القرينة (٨). وهذا هو ما بخده عند د. تمام حسان، حيث وزع صيغة الأمر على الحاضر والمستقبل: وافعل الآن، افعل غداً (٩).

وقد صيغ الأمر تارة بالفعل وأخرى باللام الداخلة على (يفعل).

<sup>(</sup>١) الهمع ١/ ٧.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۱ ۱۲.

<sup>(</sup>٣) الهمع ١/ ٧.

<sup>(</sup>٤) التوطاعة ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) النحو الوافي ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) من أسرار اللغة ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) مقتاح العلوم.

<sup>(</sup>٨) القزويني: التلخيص، ص ١٧٠ هامش.

<sup>(</sup>٩) اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٢٥١.

**(۲··)** 

أ- الأمر بالفعل
 ١- جملة الأمر ذات الفعل اللازم:
 وقد وردت هذه الجملة في نمط واحد هو:

[ الفعل + الفاعل ]

قال تعالى: ﴿ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُّ ارْجِعُوا ﴾ آية ٢٨

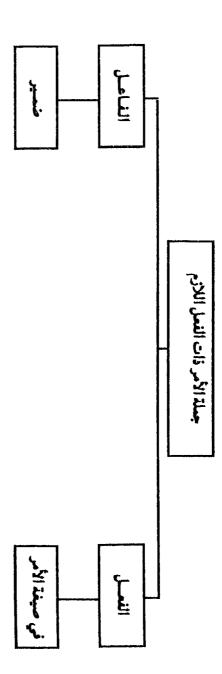

٢ - جملة الأمر ذات الفعل المتعدى:

(1) الفعل المتعدى لمفعول واحد:

تشكلت جملة الأمر ذات الفعل المتعدى لمفعول واحد في الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ الفعل + الفاعل + المفعول مفرد ]

وظهر هذا النمط على صورتين هما:

(الصورة الأولى): الفعل + الفاعل + المفعول (اسم ظاهر)

قال تعالى: ﴿ فَاجُّلدُوا كُلُّ وَاحد منَّهُمَا ﴾ آية ٢

: ﴿ وَ أَنْكُحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ ۗ آية ٣٢

: ﴿ وَ أَطِيعُوا اللَّهُ ﴾ آية ٤٥

: ﴿ وَ أَطْيَعُوا الرُّسُولَ ﴾ آية ٥٢ ، ٥٦

: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَّةَ ﴾ آية ٥٦

: ﴿وَ آتُوا الزُّكَاةَ ﴾ آية ٦

(الصورة الثانية): الفعل + الفاعل + المفعول ضمير

قال تعالى: وفَاجْلدُوهُمْ ثَمَانينَ جَلْدَةً (١) آية ٤

: ١ . . فَكَاتُبُوهُمْ، آية ٣٣

النمط الثاني: [ الفمل + الفاعل مستتر + المفعول مفرد ]

قال تعالى: ﴿ وَاسْتَـعْفُرْ / لَهُمْ اللَّهُ ﴾ آية ٦٢

(١) هذا من ياب مقابلة ثبوت الجمع لكل واحد من آحاد المحكوم عليه. (البرهان ١٤ ٥).

النمط الثالث: [ الفعل + الفاعل مستتر + المفعول مقول القول ] وظهر هذا النمط في صورتين هما:

(الصورة الأولى): الفعل + الفاعل مستتر + المفعول (جملة أمر) قال تعالى: (قُلْ / أَطيعُوا اللهُ) آية ٤٥

(الصورة الثانية): الفعل + الفاعل مستتر + المفعول (جملة نهي) قال تعالى: «قُلُ / لأَتُقْسمُوا، آية ٥٣

النمط الرابع: [ الفعل + الفاعل مستتر + المفعول محذوف ]

قال تعالى: ﴿ قُلْ ١/ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا .. ﴾ آية ٣٠

: وَ قُلْ ١/ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضَضْنَ ..) آية ٣١

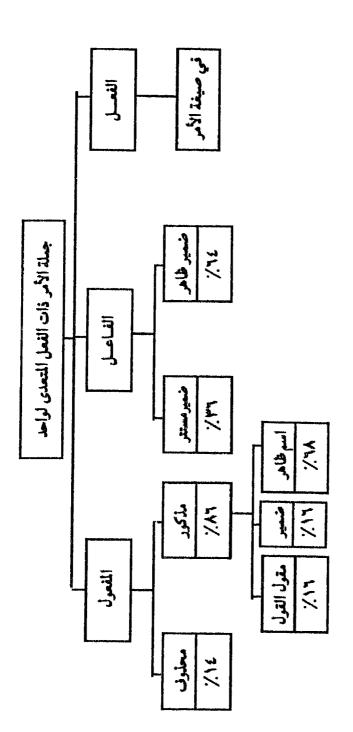

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### (ب) الفعل المتعدى لمفعولين:

ظهرت هذه الجملة في نمط واحد هو:

[ الفعل + الفاعل + المفعول الأول مفرد + الثاني شبه جملة ]

وكان لهذا النمط صورة واحدة هي:

الفعل + الفاعل + المفعول الأول (مفرد) + الثاني (جار ومجرور)

قال تعالى: ﴿ وَأَتُّوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ ﴾ آية ٣٣

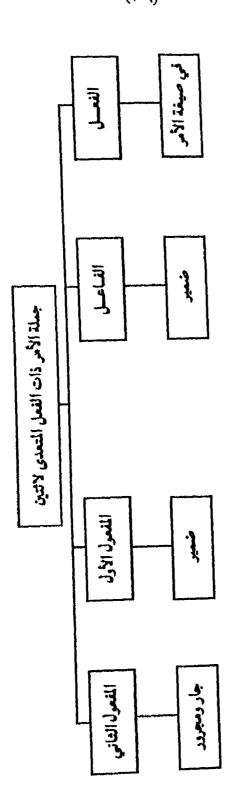

### (جـ) الفعل المتعدى بالحرف:

تعدى الفعل إلى المفعول بحرف الجرحسب النمطين الآتيين:

النمط الأول: [ الفعل + الفاعل + المفعول (جار ومجرور)]

وبرز هذا النمط في صورتين هما:

(الصورة الأولى): الفعل + الفاعل + إلى + المجرور

قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَميعًا﴾ آية ٣١

(الصورة الثانية): الفعل + الفاعل + على + المجرور

قال تعالى: وفَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ، آية ٦١

النمط الثاني: [ الفعل + الفاعل مستتر + المفعول (جار ومجرور) ]

وبرز هذا النمط أيضا في صورة واحدة هي:

الفعل + الفاعل مستتر + اللام + المجرور

قال تعالى: وفَأَذَنْ / لِمَنْ شِعْتَ، آية ٦٢

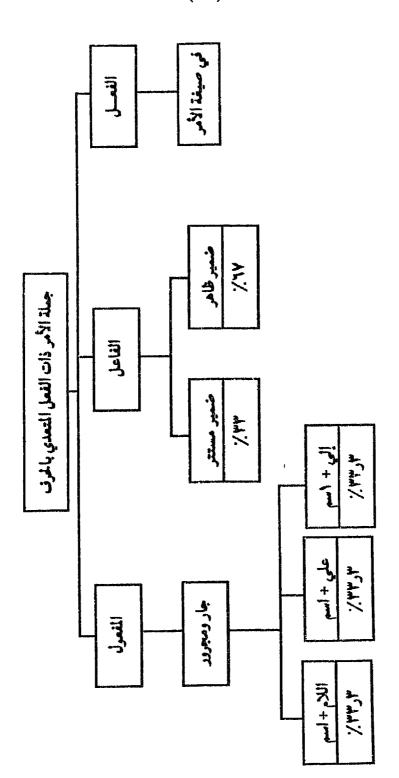

## ب- الأمر باستخدام الأداة

قد تستخدم اللام الداخلة على الفعل لأمر المخاطب(١). وحركتها الكسر لضرورة الابتداء، وتسكن تلو واو وفاء وثم(٢).

وقد استخدمت اللام مع الفعل حسب ما يلي:

١ - اللام مع الفعل اللازم:

دخلت اللام على الفعل اللازم في نمط واحد هو:

[ اللام + الفعل + الفاعل ]

وظهر هذا النمط في صورتين هما:

(الصورة الأولى): اللام + الفعل + الفاعل ضمير

قال تعالمي: ﴿وَ لُبَعْفُوا .. ﴾ آية ٢٢

: ﴿ وَأَيْصُفُ حُوا . . ﴾ آية ٢٢

(الصورة الثانية): اللام + الفعل + الفاعل اسم موصول

قال تعالى: ﴿وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ .. ﴾ آية ٣٣

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٣ ٥٠٩، المقتضب ١٣ ١١٣، منني اللبيب ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) الهمم ١٤ ٣٠٧.

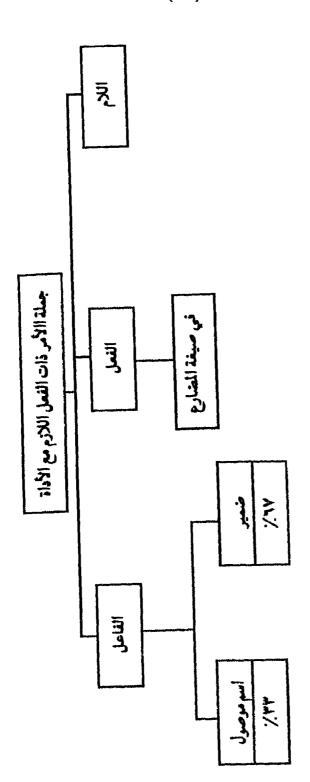

### ٢ - اللام مع الفعل المتعدى:

(أ) اللام مع الفعل المتعدى لمفعول واحد:

تألفت جملة الأمر ذات الفعل المتعدى لمفعول واحد مع اللام حسب الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ اللام + الفعل + الفاعل + المفعول مصدر مؤول ]

وكان له صورة واحدة هي:

اللام + الفعل + الفاعل + المفعول مصدر مؤول (من أنْ والفعل ) قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ .. أَنْ تُصِيبَهُمْ .. (١) آية ٦٣ قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ .. أَنْ تُصِيبَهُمْ

النمط الثاني: [ اللام + الفعل + المفعول + الفاعل ]

وظهر هذا النمط في صورتين هما:

(الصورة الأولى): اللام + الفعل + المفعول اسم ظاهر + الفاعل قال تعالى: ﴿ وَ لَيَهُمُ عَذَابَهُما طَائِفَةً ﴾ آية ٢

(الصورة الثانية): اللام + الفعل + المفعول ضمير + الفاعل قال تعالى: وليَستَأَذْنكُمُ الله ين مَلكَت .. و(٢) آية ٥٨

النمط الثالث:[اللام + الفعل + الفاعل + المفعول محذوف وهو غير منوى] قال تمالى: (فَلْيَسْتَأْذُنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ .. ) آية ٥٩

<sup>(</sup>١) أن في موضع نصب بـ (يحذر). (إعراب القرآن للنحاس ١٥٠ /٣).

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٢

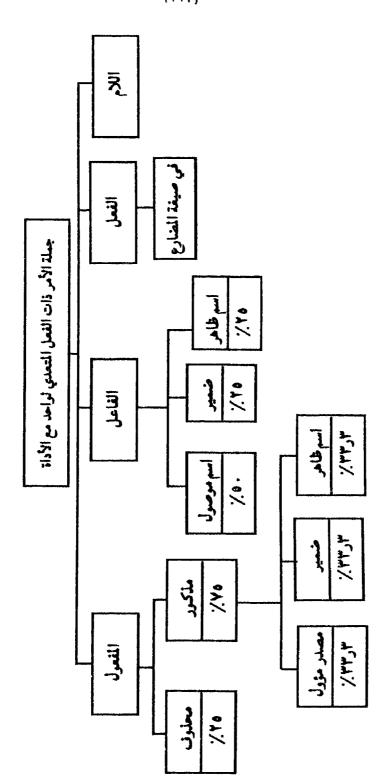

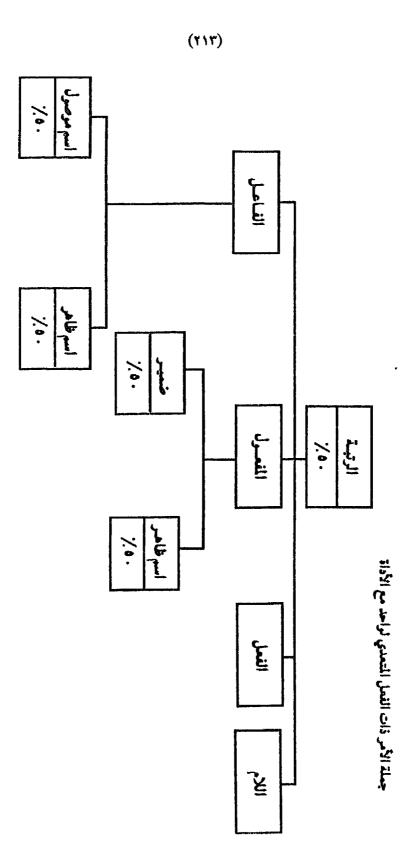

## (ب) اللام مع الفعل المتعدى بالحرف:

وتألفت جملة الأمر ذات الفعل المتعدى بالحرف مع اللام حسب النمط الآتى:

[ اللام + الفعل + الفاعل + المفعول (جار ومجرور) ]

وظهر هذا النمط على صورة واحدة هي:

اللام + الفعل + الفاعل + الباء + المجرور

قال تعالى: ﴿ وَ لَيْضُرِبُنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ١٠٠ آية ٣١

<sup>(</sup>۱) ضمن (وليضربن) معنى (وليلقين) و (وليضعن) فلذلك عداه بعلى كما تقول: ضربت بيدى على الحائط إذا وضعتها عليه. (البحر المحيط ١/ ٤٤٨) وقال الرازى: وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء والباء للإلصاق. (مفاتيح الغيب ٢٣/ ٣٠٦).

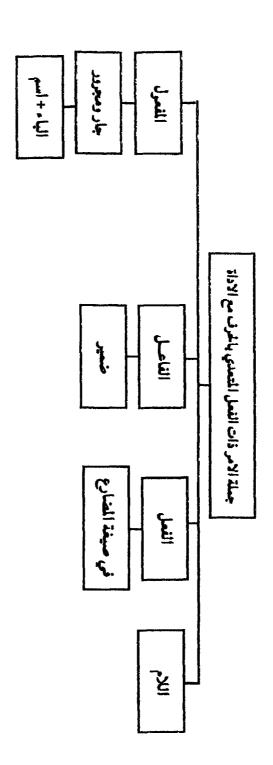

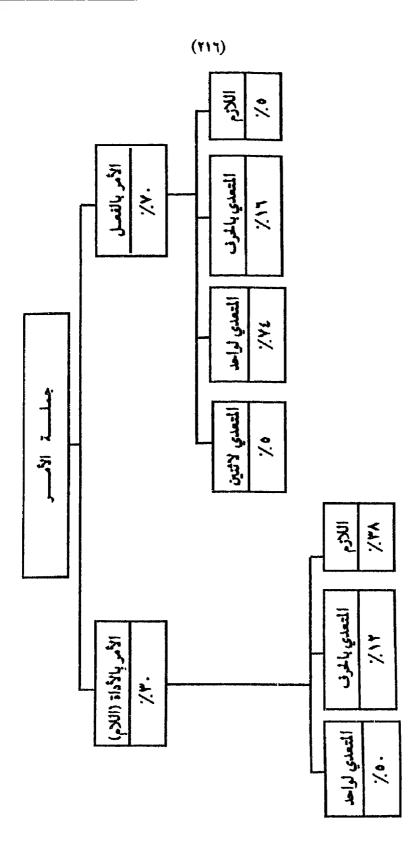

### توكيد جملة الأمر:

أكدت جملة الأمر باستخدام مرادف المصدر، وبالعدد:

١- التوكيد بمرادف المصدر:

قال تمالى: ﴿ فَسَلُّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ تَحَيَّةً ﴾ (١) آية ٦١

٧- التوكيد بالعدد:

قال تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ ﴿ آية ٢ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ ا : ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (٣) آية ٤

(۱) المعنى: فحيوا وليحى بعضكم بعضا تخية من عند الله. (زاد المسير ۲/ ۲۷) وهو منصوب على المصدر لأن (فسلموا) معناه: فحيوا. (المشكل ۲/ ۵۱۷، غريب إعراب القرآن ۲/ ۲۰۱)، فهى في معنى تسليما، كقولك: قعدت جلوسا. (الكشاف ۳/ ۷۸).

<sup>(</sup>٢) انتصب (مالة) على المصدر. (المشكل ١٢ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) وانتصب (دمانين) على المصدر. (المشكل ١/ ٥٠٨، غريب إعراب القرآن ١/ ١٩٢).

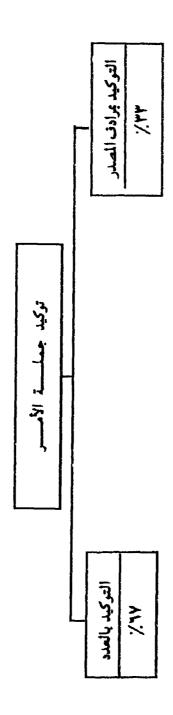

## مواقع جملة الأمر:

وقعت جملة الأمر من الجملة المواقع الآتية:

١ - خبرا للمبتدا:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَّةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ ﴾ (١) آية ٢

: ﴿ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ .. فَاجْلَدُوهُمْ ۗ آية ٤

: ﴿ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ .. فَكَاتِبُوهُمْ اللهِ ٣٣

٢ -- مفعولا به (مقولا للقول):

فكانت في محل نصب:

قال تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللهُ ﴾ آية ٤٥

٣- نائيا للفاعل:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: وَ إِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، آية ٢٨

٤- جوابا لشرط جازم مقترن بالفاء:

فكانت في محل جزم:

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ أُرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا ۗ آية ٢٨

٥- معطوفة على جملة لها محل:

فكانت في محل رفع مرتين، ونصب خمس مرات:

<sup>(</sup>١) انظر الجملة الاسمية البسيطة وآراء النحويين في جواز الإخبار عن المبتدإ بالجملة الطلبية.

قال تعالى: ﴿ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُما طَائِفَةٌ ﴾ (1) آية ٢ : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنِ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ (1) آية ٣٦ : ﴿ وَ ٱتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ ﴾ (1) آية ٣٣ : ﴿ وَ أَقِيمُوا اللهِ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (1) آية ٤٥ : ﴿ وَ أَقِيمُوا الرَّسُولَ ﴾ (1) آية ٥٦ : ﴿ وَ أَطْيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (١) آية ٥٦

<sup>(</sup>۱) فقوله (يشهد عذابهما طائفة) في محل رفع الأنه معلوف على قوله (اجلدوا) الذي هو في محل رفع خبر للمبتدإ.

 <sup>(</sup>۲) قوله (يضربن بخمرهن) في محل نصب لأنه معطوف على مقول القول المحذوف في قوله (وقل للمؤمنات).

<sup>(</sup>٣) قوله (آتوهم من مال الله) في محل رفع لأنه معطوف على قوله (كاتبوهم) الذي هو في محل رفع خبر للمبتدإ (الذين).

<sup>(</sup>٤) قوله (أطيعوا الرسول) في محل نصب لأنه معطوف على قوله (أطيعوا الله) الذي هو في محل نصب مقول القول، وكذا الحال في قوله (أقيموا العملاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الرسول) بعد. قال الزمخشرى: ووابس بيعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال، لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه، (الكشاف ٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) كررت طاعة الرسول تأكيدا لوجوبها. (الكشاف ٢٣ ٧٤).

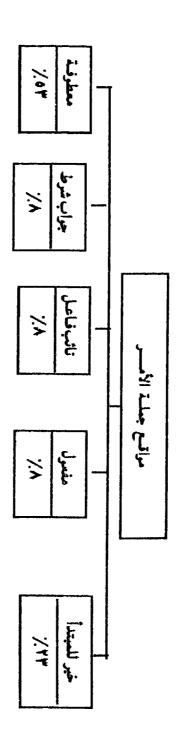

#### (ثانيا): جملة التحضيض

تستخدم أدوات بعينها في جملة التحضيض. قال سيبويه: «ومثل ذلك هَاكَ ولولا، وألا، ألزموهن لا، وجعلوا كل واحدة مع لا بمنزلة حرف واحد، وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض) (١١).

قال السيوطى: (وقد تفيده - أى التحضيض - لو وألا بالتخفيف، (٢٠). وقد استخدمت في السورة الأداتان: لولا - ألا.

أ- التحضيض باستخدام لولا<sup>(٢)</sup>

تنوعت جملة التحضيض التي استخدمت فيها لولا حسب الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ لولا + الفعل + الفاعل + المفعول مقول القول ] قال تعالى: «وَ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَا يَكُونُ .. ، (3) آية ١٦

النمط الثانى: [ لولا + الفعل + الفاعل + المفعول جار ومجرور ] قال تعالى: (لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْه بَأَرْبَعَة شُهَدَاءَه (٥) آية ١٣

<sup>(</sup>١) الكتاب ١١٥.

<sup>(</sup>Y) Ilyna 31 mor.

 <sup>(</sup>٣) من حروف التنخضيض، ولايليها غالبا إلا فعل ظاهر أو معمول فعل مضمر مدلول عليه بلفظ أو
 معنى. وقل ما يخلو مصحوبها من توبيخ. (شفاء العليل ٣/ ٩٧٨).

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشرى: دفإن قلت: كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم؟ قلت: للظروف شأن وهو تنزلها من الأشياء منزلة نفسها لوقوعها فيها وأنها لاننفك عنها فلذلك يتسع فيها ما لايتسع في غيرها. فإن قلت: فأى فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلا؟ قلت الفائدة بيان أنه كان الواجب عليهم أن ينقادوا حال ما سمعوه بالإفك عن التكلم به، فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم، (الكشاف ٣/ ٣٨)).

<sup>(</sup>٥) انظر الأزهية ص ١٧٧. قال أبو حيان: وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم يجدوا في دفعه وإنكاره واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل، (البحر الهيط ٢/ ٤٣٨).

النمط الثالث: [لولا + الفعل + الفاعل + المفعول الثانى + المفعول الأول] قسال تعسالى: ولولاً إذْ سَمعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَسَالَى: ولَولاً إذْ سَمعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَسَالًى: ٤ لَولاً إِنْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ب- التحضيض باستخدام ألا

أما (ألا) فلم ترد للتحضيض إلا مرة واحدة. وكان نمطها على الشكل الآتي:

[ ألا + الفعل + الفاعل + المفعول مصدر مؤول ] قال تعالى: وألا تُحبُّونَ أَنْ يَغْفَرَ اللهُ لَكُمْ، (٢) آية ٢٢

(۱) قال الزجاج: ومعناء هلاه. (معانى القرآن وإعرابه ٤/ ٣٦). وقال أبو حيان: وهذا تخريض على ظن الخير. وعدل بعد الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر، فلم يجئ التركيب ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم ليبالغ في التوبيخ بطريقة الائتفات، وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لايصدق مؤمن على أخيه قول عاتب ولا طاعن ٩. (البحر المحيط ٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) الهمع ١٤ ٣٥٣. وقيل معناه العرض. (أساليب النفى فى القرآن، ص٣٧) وذكر د. تمام حسان أن (ألا) تستخدم فى العرض، وزمن الفعل معها للحال أو الاستقبال. (اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٢٥٢).

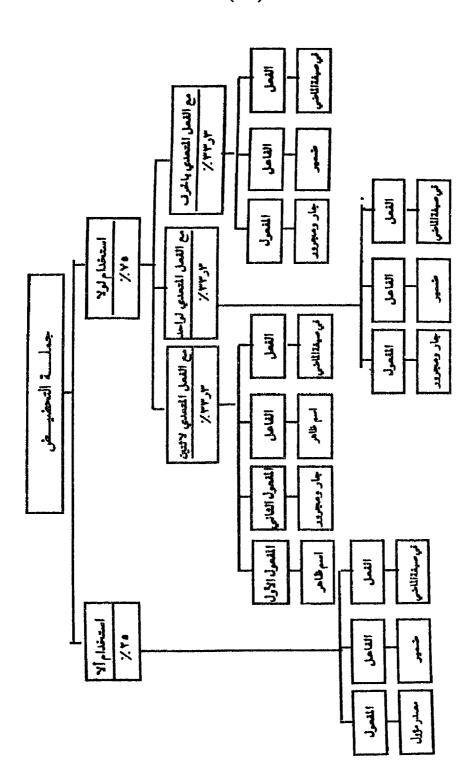

### (ثالثا): جملة النهى

النهى هو طلب الكف عن فعل شئ، وتستخدم فيه الأداة: لا(١). وهي تقع على فعل الشاهد والغائب(١).

١- جملة النهى ذات الفعل اللازم:

وقد وردت هذه الجملة في نمط واحد هو:

[لا + الفعل + الفاعل]

قال تعالى: ﴿ قُلْ لا تُقْسمُوا ﴾ آية ٥٣

٢ - جملة النهى ذات الفعل المتعدى:

(1) الفعل المتعدى لمفعول واحد:

تشكلت جملة النهى ذات الفعل المتعدى لمفعول واحد في الأنماط الآتة:

الدمط الأول: [ لا + الفعل + الفاعل + المفعول ]

وظهر هذا النمط في صورتين تختلفان باختلاف المفعول:

(الصورة الأولى): لا + الفعل + الفاعل + المفعول اسم ظاهر

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ﴾ آية ٤

: ولا تَتَبَعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، آية ٢١

: ولا تَدْخُلُوا بُسِيُونَا غَيْرَ بِيُونِكُمْ، آية ٢٧

<sup>(</sup>١) شرح الكافية ٢/ ٢٥٢.

 <sup>(</sup>۲) المقتضب ۲/ ۱۳۶، شرح الكافية ۲/ ۲۵۲، مغنى اللبيب ۱/ ۲٤٦.

: ﴿ وَ لَا يُدِينَ زِينَتُهُ نَّ إِلَّا لِبِعُولَتِهِنَّ ﴾ آية ٣١

(الصورة الثانية): لا + الفعل + الفاعل + المفعول ضمير

قال تعالى: ﴿ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ آية ٢٨

النمط الثاني: [ لا + الفعل + المفعول + الفاعل ]

قال تعالى: ﴿ وَ لا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةً ﴾ آية ٢

النمط الثالث: [ لا + الفعل + الفاعل + المفعول محذوف ]

قال تعالى: ﴿ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٣١ آية ٣١

(ب) الفعل المتعدى لمفعولين:

وظهرت هذه الجملة حسب النمطين الآتيين:

النمط الأول: [ لا + الفعل + الفاعل + المفعول الأول + الثاني ]

وكان لهذا النمط صورتان هما:

(الصورة الأولى): لا + الفعل + الفاعل + المفعول الأول + الثاني مفرد قال تعالى: (لا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ (٢) آية ١١

(الصورة الثانية): لا + الفعل + الفاعل + المفعول الأول + الثانى شبه جملة قال تعالى: ﴿ وَ لا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ آية ٣٣ : ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُول بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ ﴾ آية ٣٣ : ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُول بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ ﴾

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان: (كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقمقع خلىخالها فيُعلم أنها ذات خلىخال». (البحر الهيط ٦/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) المعنى لايكون الأمر في حسبانكم.

 <sup>(</sup>٣) فالكاف في موضع نصب مفعول ثان لجعل. (إعراب القرآن للنحاس ١٤٩،١٤٩، المشكل ١/ ١٨٥، غريب إعراب القرآن ١/ ٢٠١).

النمط الثاني: [لا + الفعل + الفاعل مستتر + المفعول الأول + الثاني مفرد]
قال تعالى: (لا تَحْسَبَنَ / الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ (١) آية ٥٧
(جـ) الفعل المتعدى بالحرف:

وقد تعدى الفعل هنا إلى مفعوله بحرف الجر في نمط واحد هو:

[ لا + الفعل + الفاعل + المفعول (جار ومجرور) ]

وظهر هذا النمط في الصورة التالية:

لا + الفعل + الفاعل + فى (محذوفة) + المجرور مصدر مؤول قال تعالى: ﴿ وَ لَا يَسْأَتُلِ أُولُو الْفَضْلِ .. أَنْ يُؤْتُوا ﴾ آية ٢٢ التقدير فى أن يؤتوا .

وقد عده الزركشى من خطاب الواحد بلفظ الجمع خاطب بذلك أبا بكر الصديق لما حرم مسطحا رفده حين تكلم فى حديث الإفك<sup>(۲)</sup>. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن (يأتل) هو مضارع ائتلى افتعل من الألية وهى الحلف<sup>(۳)</sup>. وعلى هذا قال ابن قتيبة: معناه أن لايؤتوا فحذف لا<sup>(۱)</sup>. وذهب الآخرون إلى أن المعنى: لايقصروا فى أن يحسنوا إليهم<sup>(۵)</sup>. وإلى هذا ذهب أبو عبيده واختاره أبو مسلم<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (الذين ومعجزين) مفعولا (حسب). (المشكل ۱۲ ۵۱۳، إعراب القرآن للنحاس ۱۲، ۱۶۹، غريب إعراب القرآن ۲/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) البرمان ۲/ ۲۳۵.

<sup>(</sup>٣) البحر الحيط ١٦/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) زاد المبير ٦/ ٢٤.

<sup>(</sup>o) الكشاف ۱۲ O.

<sup>(</sup>٦) البحر الحيط ١٦/ ٤٤٠.

وقال الرازى في تفسيره: (ذكروا فيه وجهين:

(الأول) أنه من ائتلى إذا حلف، افتعل من الألية والمعنى لا يحلف، قال أبو مسلم: هذا ضعيف لوجهين أحدهما: أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضى المنع من الحلف على الإعطاء وهم أرادوا المنع من الحلف على ترك الإعطاء فهذا المتأول قد أقام النفى مكان الإيجاب وجعل المنهى عنه مأمورا به، وثانيهما: أنه قلما يوجد في الكلام افتعلت مكان أفعلت وإنما يوجد مكان فعلت، وهنا اليت من الألية افتعلت فلا يقال أفعلت كما لايقال من ألزمت التزمت ومن أعطيت اعتطيت. ثم قال في يأتل أن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم لأنه نهى، وهو من قولك ما ألوت فلانا نصحا ولم آل في أمرى جهذا، أي ماقصرت ولايأل ولايأتل واحد، فالمراد لاتقصروا في أن تحسنوا إليهم. ويوجد كثيرا افتعلت مكان فعلت تقول: كسبت واكتسبت وصنعت واصطنعت ورضيت وارتضيت، فهذا التأويل هو الصحيح دون الأول، ويروى هذا التأويل أيضا عن أبي عبيدة (۱).

وقد أجاب الزجاج عن السؤال الأول بأن لا تخذف في اليمين كثيرا قال الله تعالى:

(وَ لاتَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةَ لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا).

وقال امرؤ القيس:

فَقُلْتُ يَمِينَ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِداً .. وَلَوْ قَطُّمُوا رأسِي إِلَيْكَ وَأَوْصَالِي

أى لا أبرح. وأجابوا عن السؤال الثانى أن جميع المفسرين الذى كانوا قبل أبى مسلم فسروا اللفظة بالرمين. وقول كل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل، ويعضده قراءة الحسن ولا يتألّ (٢).

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ١٨٦/٢٣.

<sup>(</sup>٢) نفسه ۲۲/ ۱۸۷.

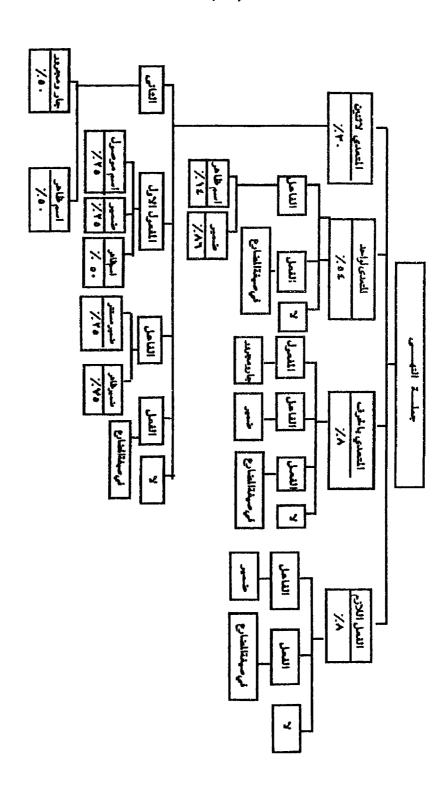

#### مواقع جملة النهي:

وقعت جملة النهي من الجملة المواقع الآتية:

١ - مفعولا به (مقولا للقول):

فكانت في موضع نصب:

قال تعالى: ﴿قُلْ لَأَتَفْسَمُوا ﴾ آية ٥٣

٢ - جوابا لشرط جازم مقترن بالفاء:

فكانت في محل جزم:

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا ﴾ آية ٢٨

٣- معطوفة على جملة لها محل:

فكانت في محل رفع:

قال تعالى: ﴿ وَ لا تَأْخُدُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴿ (١) آية ٢

: ﴿ وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ آية ٤

<sup>(</sup>١) قوله (لاتأخذكم بهما رأفة) في محل رفع لأنه معطوف على قوله (اجلدوا) الذي هو في محل رفع خبر للمبتدل. وكذا قوله (لاتقبلوا لهم شهادة) بعد.

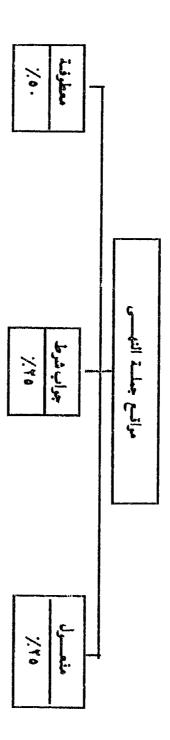

# (رابعا): جملة الترجي

الترجى هو ارتقاب شئ محبوب أو مكروه لا وثوق بحصوله. ويستخدم فيه عسى ولعل(١٠).

أما في سورة النور فلم تستخدم في هذا المعنى سوى (لعل)، وجماء التركيب القرآني معهما على النحو التالي:

[ لعل + اسمها + خبرها ]

وجاء هذا النمط في صورة واحدة هي:

لعل + اسمها + خبرها (جملة فعلية)(٢)

قال تعالى: (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) آية ١، ٢٧

: (لَعَلَّكُم تَفْلُحُونَ) آية ٣١

: ولَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ آية ٥٦

: ﴿لَمَلَّكُمْ تَمْقُلُونَ ﴾ آية ٦١

<sup>(</sup>١) شرح الكافية ١/ ٣٤٦، المقتضب ١/ ٦٨، الأصول ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) الخبر يكون اسما لأنها بمنزلة إن، ويكون فعلا، وظرفا كما يكون في إن. (المقتضب ١٣ ٧٣).

#### (خامسا): جملة النداء

والنداء تنبيه المخاطب وحمله على الالتفات والاستجابة (١٠). وقد صيغ النداء تارة باستخدام الأداة والأخرى بغير استخدامها.

#### أ- النداء باستخدام الأداة

لم تستخدم في السورة إلا (يا)(٢). وورد النداء بها على النمط الآتي:

[ يا + أي ]

قال تعالى: ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ .. ﴾ آية ٢١، ٢٧

ب- النداء بغير أداة<sup>(٣)</sup>

ووردت جملة النداء محذوفة الأداة في موضع واحد هو:

قال تعالى: ﴿ وَ تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ آية ٣١

(١) شرح المفصل: ٨ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) حق (يا) في الأصل أن تكون للبعيد لجواز مد الصوت بالألف ما شقت ثم إنها كثر استعمالها حتى صارت ينادى بها البعيد أدنى مسافة منك ثم الحاضر معك فلذلك كانت أم حروف النداء. (رصف الباني ٤٥١ – ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) يجوز حذف حرف النداء اختصارا. (الهمع ٣/ ٤٣، مغنى اللبيب ٢/ ٦٤١).

<sup>(</sup>٤) (أى) يوصف بمصحوبها البعسى مرفوعا أو بموصول مصدر بها أو باسم إشارة، أيَّ مضمومة متلوة بهاء التنبيه ولاتتني ولانجمم. (شفاء العليل ٢/ ٨٠٨).

### (سادسا): جملة الاستفهام

الاستفهام هو طلب الفهم.

ولم يستعمل من أدوات الاستفهام غير الهمزة(١). وورد النص القرآني معهما حسب النمطين الآتين:

النمط الأول: [ الهمزة + الخبر شبه جملة + المبتدأ نكرة ]

وجاء هذا النمط في صورة واحدة هي:

الهمزة + الخبر (جار ومجرور) + المبتدأ نكرة

قال تعالى: ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ ۗ (٢) آية ٥٠

\_\_\_\_\_

قال ابن الجوزى:

وهذا الاستفهام ذم وتوبيخ والمعنى أنهم كذلك، وإنما ذكره بلفظ الاستفهام ليكون أبلغ فى ذمهم، (زاد المسير ٢/ ٥٥) هو إنكار واستقباح لإعراضهم ومدار الاستفهام ليس نفس ما وليته الهمزة وأم من الأمور الثلاثة بل هو منشئيتها له كأنه قيل أذلك أى إعراضهم المذكور لأنهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم أم لأنهم ارتابوا فى أمر نبوته عليه السلام مع ظهور حقيتها أم لأنهم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ثم أضرب عن الكل وأبطلت منشئيته وحكم بأن المنشأ شئ آخر من شنائعهم حيث قيل (بل أولئك هم الظالمون)». (تفسير أبى السعود ١٤/٨٠).

<sup>(</sup>۱) وهى تكون للاستفهام وتدخل على الجمل الاسمية والفعلية وتكون معادلة لـ (أم) تارة وغير معادلة. وتكون للإيجاب ويخقق الكلام، وتكون للتسوية . وتكون للتقرير وتكون للتوبيخ، وتكون للمضارعة. وتكون للتعدية، وتكون للنداء، وتكون معاقبة لحرف القسم، وتكون للإنكار في أول الكلمة، (رصف المباني 28 - ٥٣).

<sup>(</sup>۲) الاستفهام قد يخرج عن معناه الحقيقى إلى معان أخر تفهم من المقام كالتقرير، نحو: أفعلت هذا؟ وأنت فعلت هذا؟ تقصد حمل المخاطب على الإقرار بأنه فعل أو بأنه الفاعل . ومن التقرير ما يأتى بمعنى التثبيت أى جعل الشئ ثابتا، كقوله تعالى: «أفى قلوبهم مرض» ذكره الصبّان نقلا عن الدماميني. (الأساليب الإنشائية ٢٠ - ٢١).

وقد وردت (أم) منقطعة مع هذا التركيب فكانت للإضراب بمعنى (بل)(١) حيث قال تعالى بعد جملة الاستفهام بالهمزة:

: ﴿ أَم ارْتَابُوا

: وأَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ

وسميت بهذا الاسم لأن الجملة بعدها منقطعة عما قبلها ومستقلة عنه. ومن شرطها أن تقع بعد غير همزة الاستفهام وذلك بأن تقع بعد خبر محض أو بعد هل، أو بعد (همزة لغير الاستفهام) كهمزة الإنكار أى النفى وكهمزة التقرير بمعنى التثبيت، وهى في هذه الحالة بمنزلة (بل) الابتدائية لذلك لابد في مدخولها أن يكون جملة لفظا أو تقديرا لأن حرف الابتداء لايدخل إلا على جملة".

النمط الثاني: [ الهمزة + لم + الفعل + الفاعل مستتر + مصدر مؤول سد مسد المفعولين]

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسبَّحُ لَهُ مَنْ ... آية ٤١ : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا ﴾ آية ٤٣

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه: «وذلك قولك: أعمرو عندك أم عندك زيد، فهذا ليس بمنزلة: أيهما عندك ألا ترى أنك لوقلت: أيهما عندك عندك، لم يستقم إلا على التكرار والتوكيد». (الكتاب ١٧٢) وقال: «وإن أم بجّئ للتحول من الشئ إلى الشمع». (الكتاب ١٩٠ ) وقال السيرافي: «شبه النحويون أم في هذا الوجه - يعنى المنقطعة - بيل، ولم يريدوا بذلك أن مابعد أم محقق كما يكون ما بعد بل محققا، وإنما أرادوا أن أم استفهام مستأنف بعد كلام يتقدمها، كما أن بل محقق مستأنف بعد كلام يتقدمها، كما أن بل محقق مستأنف بعد كلام يتقدمها،

<sup>(</sup>٢) الأساليب الإنشائية، ص ١٣٣ - ١٢٤.

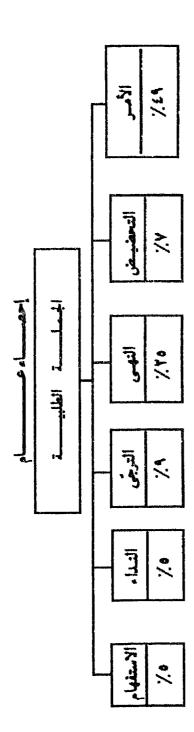

(YYY)

# الجملة الشرطية

وتتضمن:

– الشرط باستخدام الأداة

- أجوبة التراكيب الإنشائية



### الجملة الشرطية

جعل الزمخشرى وغيره الجملة الشرطية جملة مستقلة، إلى جانب الجملة الاسمية والفعلية والظرفية. أما ابن هشام فقد جعلها من قبيل الفعلية (1). والشرط هو تعليق جملة بجملة تكون الأولى سببا، والثانية متسببا(1). والشرط والجزاء جملتان في الأصل فلما دخل عليهما حرف الشرط صارا جملة واحدة (1).

وسنعرض يخت هذا العنوان:

- الشرط باستخدام الأداة.
- أجوبة التراكيب الإنشائية.

## (أولا): الشرط باستخدام الأداة

وتستخدم في الجملة الشرطية أدوات منها الاسمية، ومنها الظرفية، ومنها الحرفية.

أ- الشرط باستخدام الأدوات الاسمية

ولم يستخدم من الأدوات الاسمية إلا (مَنُ)(٤).

وقد توزعت أنماط الجملة الشرطية معها حسب الأنماط الآتية:

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان: ارتشاف الضرب ٢/ ٨٠٢.

<sup>(</sup>٣) المكبرى: شرح اللمع ٣١.

 <sup>(</sup>٤) وهي للماقل وتفيد التعلق المطلق. (الكتاب ٤/ ٢٢٨، المقتضب ٣/ ٦٣، شرح المفصل ٧/ ٤٢، الهمع ٤/ ٣١٦، مغنى اللبيب ١/ ٣٢٧، الأزهية ١٠٠، الرماني: معانى الحروف ١٥٧).

النمط الأول: [ مَنْ + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض + الجواب(١١) (الفاء(٢) + جملة اسمية بسيطة ]

قال تعالى: ﴿ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية ٥٥

النمط الثاني: [ من + الشرط (جملة فعلية فعلها مضارع مثبت) + الجواب (الفاء + جملة اسمية بسيطة) ]

قال تعالى: ﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ .. فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ آية ٢٥

النمط الثالث: [من + الشرط (جملة فعلية فعلها مضارع مثبت) + الجواب (الفاء + جملة اسمية موسعة) ]

قال تعالى: ﴿ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ٣٠ آية ٢١

<sup>(</sup>۱) تقتضى أدوات الشرط جملتين الأولى شرط والثانية جزاء وجواب. أى يسمى كل منهما بما ذكر قال بهو حيان: ووالتسمية بالجزاء والجواب مجاز ووجهه أنه شابه الجزاء من حيث كونه فعلا مترتبا على فعل آخر فأشبه الفعل المرتب على فعل آخر ثوابا عليه أو عقابا الذى هو حقيقة الجزاء وشابه الجواب من حيث كونه لازما عن القول الأول فصار كالجواب الآتى بعد كلام السائل (الهمم الجواب وشرط الجواب الإفادة (نفسه ١٤/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) تدخله الفاء إن لم يسمح تقديره شرطا. قال أبو حيان: وهذه الفاء هي فاء السبب الكائنة في الإيجاب في نحو قولك: يقوم زيد فيقوم عمرو وكما يبط بها عند التحقيق يربط بها عند التعقيق يربط بها عند التعقيق يربط بها عند التعقيق يربط بها عند التقدير، ولا يجوز غيرها من حروف العطف لأنه بمنزلة الربط السببي، وسيقت هنا للربط لا التشريك وهي تدخل حين يكون الجواب جملة اسمية أو فعل امر أو دعاء أو مقرونا بحرف تنفيس أو يحرف نفي غير لا ولم أو بقد أو جامد. (الهمع ٤/ ٣٢٧)، ويذهب السيرافي (تتنفيس أو يحرف نفي غير لا ولم أو بقد أو جامد. (الهمع ١/ ٣٢٧)، ويذهب السيرافي (تكون فعلاً مستقبلاً وأن هي التي تربط فعل الشرط وفعل جواب الشرط ثم عرض أن ينوب عن الجواب الابتداء والخير وأن لا لاتعمل فيهما، لذا التي يحرف يقع بعده الابتداء والخير واختيرت الفاء دون الواو وثم لأن حتى الجواب أن يكون عقيب الشرط. (السيرافي: شرح كتاب سيبويه ٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) جعل أبو حيان الضمير (فإنه) عائدا على من الشرطية أي: فإن متبع خطوات الشيطان يأمر بالفحشاء (البحر الهيط ٦/ ٤٣٩).

: ﴿ وَ مَنْ يُكُرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ .. غَفُورٌ ٩ (١) آية ٣٣

النمط الرابع: [ من + الشرط (جملة فعلية فعلها مضارع منفى) + الجواب (الفاء + جملة اسمية بسيطة) ]

قال تعالى: (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) آية ٤٠ ب- الشرط باستخدام الأدوات الظرفية

وقد استخدم من ذلك: إذا (٢)، إذ(٣).

١- الجملة الشرطية مع إذا:

تنوعت الجملة الشرطية التي استخدمت فيها إذا حسب الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ إذا + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) + الجواب (الفاء + جملة فعلية فعلها أمر) ]

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلَّمُوا ﴾ آية ٢٦ : ﴿ فَإِذَا اسْتَأْذُنُوكَ ... فَأَذَن ﴾ آية ٢٢

النمط الثانى: [ إذا + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) + الجواب (الفاء + جملة فعلية مسبوقة بلام الأمر) ]

<sup>(</sup>١) ذكر أبو حيان أن قوله (فإن الله ..) جواب للشرط وذهب إلى أن الصحيح أن التقلير: غفور رحيم لهم، ليكون جواب الشرط فيه ضمير يعود على من الذى هو اسم الشرط، ويكون ذلك مشروطا بالتوبة (البحر الحيط ٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: ووأما إذا فلما يستقبل من الدهر، وفيها مجازاة وهى ظرف، (الكتاب ٤/ ٢٣٢، وانظر الأزهية ٢١١) ونص ابن هشام على أن الغالب أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط، وتختص بالدخول على الجملة الفعلية، ويكون الفعل بعدها ماضيا كثيرا، ومضارعا دون ذلك. (مغنى اللبيب ٢/ ٩٢ - ٩٣).

<sup>(</sup>٣) وهي تكون اسما للزمن الماضي وللزمن المستقبل، وتكون للتعليل (مغني اللبيب ١/ ٨١).

قال تعالى: ﴿وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ آية ٥٩

النمط الثالث: [ إذا + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) + الجواب (إذا الفجائية + جملة اسمية بسيطة ]

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُوا . إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ۗ (١) آية ٤٨

النمط الرابع: [ إذا + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) + الجواب (جملة فعلية منفية بلم) ]

قال تعالى: (إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا) آية ٣٩

النمط الخامس: [ إذا + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) + الجواب (جملة اسمية موسعة منفية بلم) ]

قال تعالى: ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يُرَاهَا ﴾ آية ٤٠

النمط السادس: [ إذا + الشرط (جملة اسمية موسعة فعلها ماض) + الجواب (جملة فعلية منفية بلم) ]

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ ... لَمْ يَذَهْبُوا ﴾ آية ٦٢

النمط السابع: [ إذا + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) + الجواب (محدوف) (٢٠)]

<sup>(</sup>۱) تنوب عن الفاء إذا الفجائية في جملة اسمية غير طلبية ولامنفية. (الهمع ٢٤ ٣٢٨) قال أبو حيان: وإذا الثانية للفجاءة جواب إذا الأولى الشرطية وهذا أحد الدلائل على أن الجواب لايعمل في إذا الشرطية، خلافا للأكثرين من النحاة لأن إذا الفجائية لايعمل ما بعدها فيما قبلهاه. (البحر المحيط ٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) يحذف الجواب لدليل ويكثر الحذف لتقدم شبهه على الأداة ولتقدم جواب قسم يدل عليه (٢) الهمم (١٤) ٣٣٥) وقد انحتلف النحويون في تقديم الجواب فقال المبرد: وفإذا كان الفعل ماضيا بعد حرف الجراء جاز أن يتقدم الجواب لأن أن لاتعمل في لفظه شيئا وإنما هو في موضع

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا ﴾ آية ١٥

٧- الجملة الشرطية مع إذ:

وقد وردت هذه الجملة مرة واحدة واتخذ نمطها الشكل الآتي:

[ إذ + الشرط (جملة فعلية منفية بلم) + الجواب (الفاء + جملة اسمية بسيطة)]

قال تعالى: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولِئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ آية ١٣ جــ الشرط باستخدام الأدوات الحرفية

واستخدم من ذلك: إنْ (١)، لو (٢)، لولا(٢).

=/=

الجزاء، فكذلك جوابه يسد مسد جواب الجزاءه. (المقتضب ٢/ ٦٨) وقال ابن جنى عن قولهم التجزاء، فكذلك جوابه يسد مسد جواب الشرط عليه وإنما قوله (أنت ظالم) دال على الجواب وساد مسدّ، فأما أن يكون هو فلاه. (الخصائص ١/ ٢٨٣).

- (۱) وهي تكون حرفًا للشرط، فتجزم فعلين مضارعين، ويجوز أن تدخل على ماضيين فلاتؤثر فيهما لبنائهما وهما في المعنى مستقبلان. (رصف المباني ١٠٤) وتفيد التعلق الحدثي (المقتضب ٢/ ، شرح المفصل ٤/٩) ويخيل الماضي إلى المستقبل وتخلص المضارع إلى المستقبل (المقتضب ٢/ ٥٠، شرح المفصل ١٥٧/٨) وجعلها د. تمام حسان تفيد مع الفعلين الماضي والمضارع زمن الحال أو الاستقبال (اللغة العربية معناها ومبناها ص ٢٥٢).
- (۲) يعرفها سببويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره (الكتاب ٢٢٤/٤) ويفسر السيوطى: ذلك بأنها تقتضى فعلا ماضيا كأنه يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع فكأنه قال: حرف يقتضى فعلا امتنع لامتناع ماكان يثبت لثبوته (الهمع ١٤ ٣٤٣، وانظر الفرق بين لو وإن في معانى المحوف ١٧٤).
- (٣) والاسم الذى بعدها لايخلو أن يكون ظاهرا أو مضمرا، فإن كان ظاهراً ارتفع بالابتداء عند البصريين وكذلك إن كان مضمرا رفع ويرتفع عند الكوفيين على تقدير فعل نابت لا منابه فإذا قلت: لولا زيد لاكرمتك فالمعنى: لو انعدم زيد (رصف المبانى ٣٩٣ ٢٩٤).

## ١- الجملة الشرطية مع إن:

وتنوعت جملة النص القرآني التي استخدمت فيها إن حسب الأنماط الآتية:

النمط الأول: [ إن + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) + الجواب (الفاء + جملة فعلية فعلها أمر) ]

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ الرَّجِعُوا فَارْجِعُوا﴾ آية ٢٨

النمط الثانى: [ إن + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) + الجواب (الفاء + جملة اسمية بسيطة مؤكدة) ]

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تُوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ ﴾ (١) آية ٥٤

النمط الثالث: [إن + الشرط (جملة فعلية منفية بلم) + الجواب (الفاء جملة فعلية مسبوقة بلا الناهية)]

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا ﴾ آية ٢٨

النمط الوابع: [إن + الشرط (جملة فعلية فعلها مضارع) + الجواب (جملة فعلية فعلية فعلها مضارع)]

قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۗ آية ٤٥

النمط الحامس: [ إن + الشرط (جملة اسمية موسعة فعلها مضارع) + الجواب (جملة فعلية فعلها مضارع) ]

<sup>(</sup>۱) قال النحاس: الأصل: تتولوا فحذفت إحدى التاءين لدلالة الأخرى وحذفت النون للجزم والجواب في الفاء بعدها (إعراب القرآن ۱۲ ۱٤٥) وقال الفراء: «الجزاء يصلح فيه لفظ فعل ويفعل، (إعراب القرآن ۱۲ ۲۵۸).

قال تعالى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغِنَهُمُ اللهُ ﴾ آية ٣٢ : ﴿ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ ﴾ آية ٤١

النمط السادس: [ إن + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) + الجواب (محذوف) ]

قال تعالى: ﴿ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصِّنَا ﴾ (١) آية ٣٣

النمط السابع: [ إن + الشرط (جملة اسمية موسعة فعلها ماض) + الجواب (محذوف) ]

قال تعالى: ﴿ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ آية ٣٣ وَأُمْنُونَ بِاللَّهِ ﴾ آية ٢

: ﴿إِنَّ كَانَ مِنَ الْكَاذَبِينَ ﴾ آية ٧

: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ آية ٩ : ﴿إِنْ كُنتِمْ مُؤْمنِينَ ﴾ آية ١٧

٧- الجملة الشرطية مع لو:

استخدمت (لو) في معنى الشرط مرة واحدة، وكان نمط جملتها على

<sup>(</sup>۱) قال الزركشى: وجيء بلفظ الماضى ولم يقل (يردن) إظهارا لتوفير رضى الله، ورغبة فى إدانتهم التحصين. (البرهان ٢/ ٣٥٨) وقال وقيل: قد وقع فى القرآن الكريم (إن) بصيغة الشرط وهو غير مراد كما فى الآية وقد يقال هنا يمتنع النهى عن إرادة التحصن فإنهن إذا لم يردن التحصن يردن البغاء، والإكراه على المراد ممتنع وقيل: إنها بمعنى (إذا) لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن التحصن أو هو شرط مقحم لأن ذكر الإكراه يدل عليه لأنهن لا يكرههن إلا عند إرادة التحسين وفائدة إيجابه المبالغة فى النهى عن الإكراه فالمعنى إن أردن العفة فالمولى أحق بإرادة ذلك، (البرهان ٤/ ٢٢١).

#### النحوالتالي:

[ لو + الشرط (جملة فعلية منفية بلم ) + الجواب (محذوف) ] قال تعالى: «وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ، آية ٣٥

٣- الجملة الشرطية مع لا:

أما الجملة الشرطية التي استخدمت فيها لولا فقد وردت أنماطها حسبما يلي:

النمط الأول: [ لولا + الشرط (جملة اسمية بسيطة محذوف خبرها) + الجواب (اللام + جملة فعلية فعلها ماض) ]

قال تعالى: ﴿وَ لَوْلاَ فَضْلُ اللهِ .. لَمَسَّكُمْ .. عَذَابٌ ... آية ١٤

النمط الثانى: [ لولا + الشرط (جملة اسمية بسيطة محذوف خبرها) + الجواب (جملة فعلية منفية بما) ]

قال تعالى: ﴿وَ لَوْلاَ فَضْلُ اللهِ .. مَازَكَا .. أُحَدٍ، آية ٢١

النمط الثالث: [ لولا + الشرط (جملة اسمية بسيطة محذوف خبرها) + الجواب (محلوف) ]

قال تعالى: ﴿وَ لَوْلاً فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ / ٥ (١) آية ١٠، ٢٠، ٢٠

<sup>(</sup>۱) جوابه محذوف أى: لأخذكم. (الهمع ١٤ ٣٥٢) قال النحاس: ووحذف جواب لولا لأنه ذكر مثله بعد (إعراب القرآن ١٣ ١٢٩) وقال الفراء: متروك الجواب لأنه معلوم المعنى (إعراب القرآن ٢ ٢٤٧) وقال الزمخشرى: ووجواب لولا متروك وتركه دال على أمر عظيم لايكتنه ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوقه به . (الكشاف ٢ / ٥٢).

#### اجتماع الشرط والقسم:

ذكر النحاة أنه حين يجتمع الشرط والقسم فإن الجواب يكون للسابق منهما ويجب أن يكون فعل الشرط ماضيا وإنما يكون الجواب للقسم لأن الشرط جاء معترضا بين القسم وجوابه والمعترض في حكم العدم فألغى جوابه. ويلزم أن يكون فعل الشرط ماضيا لفظا أو معنى حتى لايظهر لحرف الشرط فيه عمل وتسمى اللام الداخلة على إن اللام الموطئة للقسم (۱). وقد أجاز ابن مالك أن يكون الجواب للشرط في الشرط الامتناعى رغم تقدم القسم (۱). وقد اجتمع الشرط والقسم في موضع واحد كان تركيبه على النحو الآنى:

[ اللام الموطئة للقسم + إن + الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) + الجواب (اللام + جملة فعلية فعلها مضارع مؤكد بالنون) ]

قال تعالى: (لَكِنْ أَمْرتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّهُ آية ٥٣

ولاشك أن دخول اللامين ونون التوكيد في الآية يزيد من توكيد الجملة الشرطية. قال المالقي: «تكون توطئة لجواب القسم وتوكيدا نيابة عنه في ذلك، وذلك إذا تقدم حرف الشرط الذي هو إن الخفيفة المكسورة(٢٠).

<sup>(</sup>١) شرح الكافية ١/ ٣٣٩، التوطئة ٢٣٧، معانى الحروف ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن مالك: تسهيل الفوائد ٢٣٩. وانظر كذلك: الكتاب ١٠٨ / ١٠٨، شرح الكافية ١/ ٣٩٤، رصف المبانى ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) رصف المياني ٢٤٢.

### (ثانيا): أجوبة التراكيب الإنشائية

قد يصحب جملة الأمر جواب فتتألف منهما عبارات متكاملة تؤلف جملا تامة أما العبارات الأولى فهى جمل طلبية وأما الثانية فهى جمل خبرية فعلية، أطلق النحاة عليها جوابا ويكون الفعل المضارع فى هذه الجملة مجزوما. وقد عقد سيبويه لذلك بابا سماه (هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابا لأمر أو نهى أو استفهام أو تمن أو عرض) وقال: فأما ما انجزم بالأمر فقولك: اثتى آتك وأما ما انجزم بالنهى فقولك، لاتفعل يكن خيرا لك، وأما ما انجزم بالاستفهام فقولك، ألا تأتينى أحدثك؟ وأين تكون أزرك؟ وأما ما انجزم بالتمنى فقولك، ألا ماء أشربه، وليته عندنا يحدثنا، وأما ما انجزم بالعرض فقولك ألا تنزل تصب خيراه (١٠).

قال المبرد: (وإنما انجزمت بمعنى الجزاء لأنك إذا قلت: اثتنى أكرمك، فإنما المعنى: اثتنى فإن تأتني أكرمك، لأن الإكرام إنما يجب بالإتيان، (٢).

قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اللهُ آية ٣٠ قال تعالى: وَوَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ آية ٣١ :

(١) الكتاب ١٣. ٩٣.

<sup>(</sup>٢) المبرد المقتضب ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) قال النحاس: ويغضوا في موضع جزم جوابا، (إعراب القرآن للنحاس ١٣٣ /٣٣).

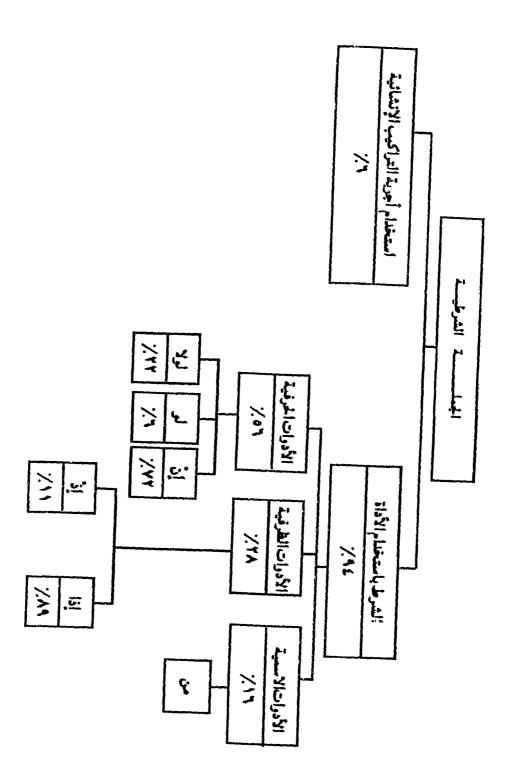

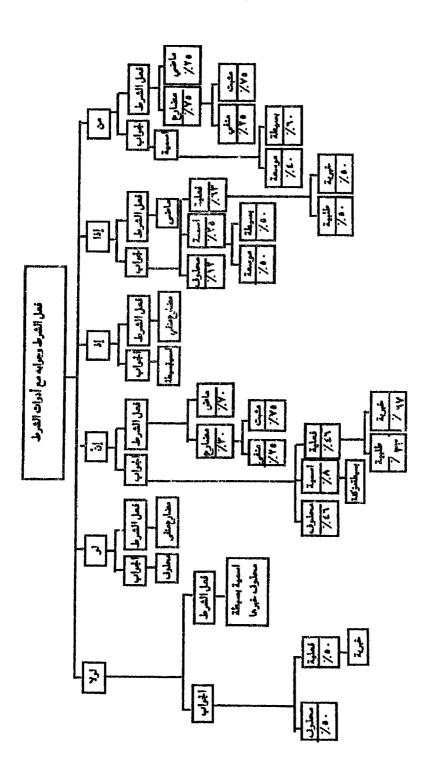

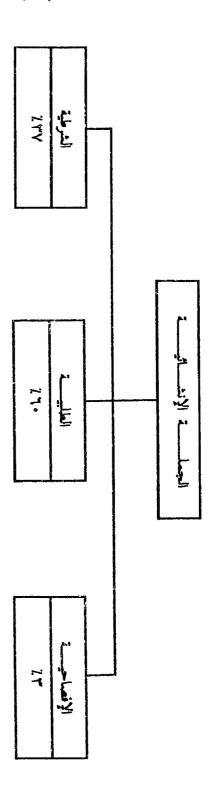

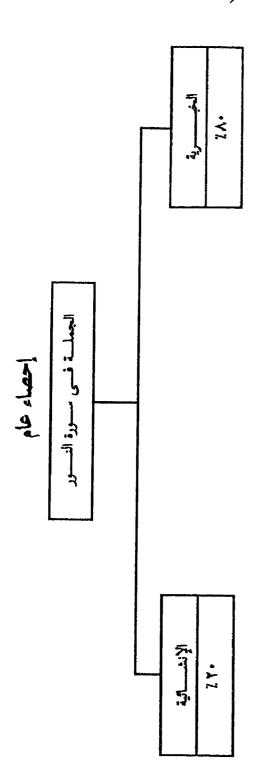

verted by Hiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

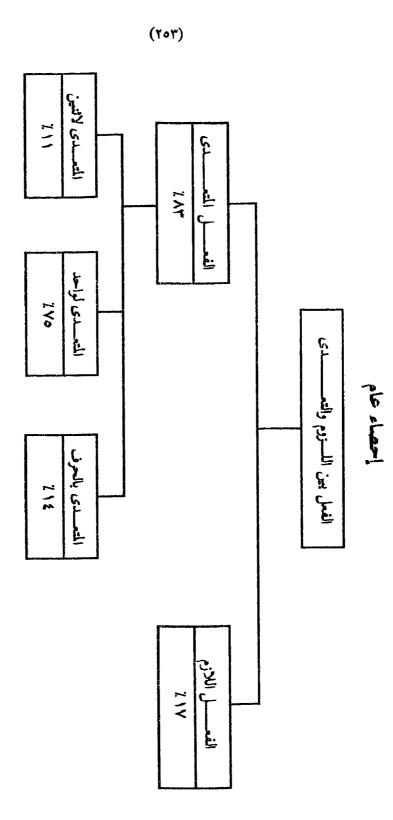



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(100)

# (مكملات الإسناد)

وتشتمل على مايلي:

– التخصيص

– التبعية

- الإضافة



(YoV)

# التخصيص

ويتضمن المباحث الآتية:

أولا: الحال

ثانيا: المفعول فيه

ثالثا: المفعول له

رابعا:الاستثناء

خامسا:التمييز



### التخصيص

التخصيص قرينة معنوية تعبر عن جهة خاصة في فهم معنى الحدث الذي يشير إليه أو الصفة وهو يتفرع إلى تفسير ما أبهم من الهيئات كهيئة الفاعل أو المفعول وهذا موضوع الحال، وإلى تخصيص الحدث زمانيا ومكانيا وهو موضوع المفعول فيه، وإلى تفسير ما أبهم أى تخصيص يزيل العموم وهو موضوع التمييز، وإلى تقيد الحدث بسبب خاص (وهو موضوع المفعول له)، وإلى إخراج اسم مستثنى من علاقة الإسناد (وهو موضوع الاستثناء)(١).

### أولا: الحسال

الحال هو كل اسم منصوب على معنى (في) مفسر لما أبهم من الهيئات (٢) قال الجرجانى: «والحال خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذى الحال كما تثبت بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل ألا تراك أثبت الركوب في قولك (جاءنى زيد راكبا) لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالجئ وهو أن بجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم بجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به ابتداء بل بدأت فأثبت الجئ ثم وصلت به الركوب فالتبس به الإثبات على سبيل التبع لغيره وبشرط أن يكون في صلته هاتمهه (٢).

والحال قد يكون مفرداً أو جملة (اسمية أو فعلية) أو شبه جملة:

١- الحال مفردا:

وقد تنوعت صيغ الحال المفرد على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) اللغة العربية معناها ومبناها.

<sup>(</sup>٢) شرح جمل الزجاجي ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز، ص ٢١٢ - ٢١٣.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(17.)

## (أ) الحال المفرد صيغة وصف:

قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَميعًا» (١٠ آية ٣١ : ﴿ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ » (٢٠ آية ٤١ : ﴿ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنينَ » (١٣ آية ٤٩ : ﴿ أَنْ تَأْكُلُوا جَمْعِكًا » (١٤ آية ٢١

(ب) الحال المفرد صيغة مصدر (°):

قال تعالى: ﴿ وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ١٠٠ آية ٥٣

(۱) فقوله (جميعا) حال من فاعل (توبوا) قال السيرافي: وإذا قلت مررت بهم جميعا فله وجهان: أحدهما أن تريد مررت بهم فجمعتهم بمرورى وإن كانوا متفرقين في مواضع فإن أردت الوجه الأول فهو حال لاوجه له غيره وإن أردت الوجه الثاني جاز أن يكون في موضع مصدر بإضمار فعل آخر، كأنه قال: جمعتهم جمعا في مرورى». (الكتاب ۱/ ۳۷۲ - هامش ۳).

- (٢) قوله (صافات) حال من (الطير). (البحر المحيط ٦/ ٤٦٣).
- (٣) قوله (مذعنين) في موضع الحال. (إعراب القرآن للنحاس ١٤٤/٣).
- (٤) قوله (جميعا) حال من الضمير في (تأكلوا). (المشكل ٢/ ٥١٧ غريب إعراب القرآن ٢/ ٢٠٠)، أي مجتمعين أو متفرقين. (البحر الحيط ٦/ ٤٧٤).
- (٥) قال سيبويه: «وذلك قولك: قتلته صبرا، ولقيته فجاءة ومفاجأة وكفاحا ومكافحة ولقيته عياتا وليس كل مصدر وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع في هذا الموضع». (الكتاب ١/ ٢٧٠). وقال السيوطى: «ورد الحال مصدرابكثرة، وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنها مصادر في موضع الحال مؤولة بالمشتق، وقال بعضهم هي مصادر على حذف مضاف. وقيل هي مصادر على حلف مقاف. وقيل هي مفاعيل مطلقة لقمل مقدر من لفظهاه. (الهمع ١٤/١٥).
- (٦) قال الزمخشرى: وأصل أقسم جهد اليمين. أقسم بجهد اليمين جهدا، فحلف الفعل وقدم الممدر فوضع موضعه مضافا إلى المفعول كقوله: (فضرب الرقاب). وحكم هذا المنصوب حكم الحال كأنه قال: جاهدين إيمانهم (الكشاف ٧٣/ ٧٣).

: ١ .. الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ١٥٠٠ آية ٦٣

(جم) الحال المفرد كلمة (غير) + اسم مضاف إليه:

قال تعالى: وأَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ ٤٠٠ آية ٦٠

## ٢- الحال جملة:

وتقع الحال جملة خبرية من دليل استقبال، أو تعجب، فلا تقع جملة طلبية ولاتعجبية ولاذات السين أو سوف أو لن أو لا. والجملة الواقعة حالا إما ابتدائية أو مصدرة بلا التبرئة أو بإن أو بكأن أو بمضارع مثبت عار من قد أو بلم. ولابد للجملة الواقعة حالا من رابط وهو ضمير صاحبها، أو الواو<sup>(٣)</sup>.

## (أ) الحال جملة اسمية بسيطة(٤):

قال تعالى: (كُلُّ قَدْ عَلَمَ صَلَاتَهُ) (°) آية 1 ٤ : ﴿ وَ هُوَ عَنْدَ الله عَظيمٌ (¹) آية 10

## (ب) الحال جملة اسمية موسعة منفية:

قال تعالى: (يرمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُهُ (٧) آية ٦

<sup>(</sup>١) أي: ملاوذين. فهو حال. (الكشاف ١٣ ٧٩) وقيل مصدر. (المشكل ١٨ ١٨٥).

 <sup>(</sup>۲) قوله (غير) حال من الضمير في (يضعن) وقيل: حال من (هن) التي في (ثيابهن). (المشكل ۲/ ۱۷ه) غريب إعراب القرآن ۱۲ (۲۰۰).

<sup>(</sup>T) الهمع 1k ×2 - 63.

<sup>(</sup>٤) الجملة إذا كانت من مبتدا وخبر، فالغالب عليها أن نجئ مع الواو .. فإن كان المبتدأ من الجملة ضمير ذي الحال لم يصلح بغير الواو البتة. (دلائل الإعجاز، ص ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٥) قوله (كل قد علم صلاته) حال من (من) والمعطوف عليه في قوله تعالى: ايسبح له من في السموات والأرض والطيره.

<sup>(</sup>٦) قوله (هو .. عظيم) حال من مفعول (څسبونه).

<sup>(</sup>٧) قوله (ولم يكن لهم شهداء) حال من الضمير في (لهم).

### (ج) الحال جملة فعلية مثبتة(١):

قال تعالى: ﴿ فَتَرَى الْوَدَقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلالِهِ (٢) آية ٤٣

قال الجرجانى: «اعلم أن كل جملة وقعت حالا ثم امتنعت من الواو، فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع فى صدرها فضممته إلى الفعل الأول فى إثبات واحد وكل جملة جاءت حالا ثم اقتضت الواو فذاك لأنك مستأنف بها خبرا، وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول فى الإثبات. تفسير هذا: أنك إذا قلت: (جاءنى زيد يسرع) كان بمنزلة قولك: (جاءنى زيد مسرعا) فى أنك تثبت مجيئا فيه إسراع، وتصل أحد المعنيين بالآخر وبجعل الكلام خبرا واحدا وتريد أن تقول: (جاءنى كذلك، وجاءنى بهذه الهيئة)، .. وإذا قلت: (رأيت زيدا وسيفه على كتفه)، كذلك كان المعنى على أنك بدأت فأثبت الرؤية ثم استأنفت خبرا وابتدأت إثباتا ثانيا لكون السيف على كتفه ولما كان المعنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة على كتفه ولما كان المعنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى فجئ بالواو كما جئ بها فى قولك (زيد منطلق وعمرو ذاهب) وتسميتنا لها (واو الحال) لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى بعملة "".

### (د) الحال جملة فعلية منفية:

قال تمالى: ﴿ ... لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْسًا ﴾ (1) آية ٥٥

<sup>(</sup>۱) يرى البصريون أن ما يصلح أن يوضع موضع الحال مايصلح أن يقال فيه (الآن) أو (الساعة) نحو: مررت بزيد يغرب، ونظرت إلى عمرو يكتب لأنه يصلح أن يقترن به الآن أو الساعة. (الانصاف في مسائل الخلاف ١/ ٢٥٤).

 <sup>(</sup>٢) إن كانت الجملة من قمل وفاعل، والفعل مضارع مثبت غير منفى لم يكد يجع بالواو، بل ترى الكلام على مجيئها عارية من الواو. (دلائل الإعجاز، ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز، ص ٢١٣ - ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) قوله (لايشركون بي شيئا) حال من فاعل (يعبدونني)، أي: موحدين قال أبو البقاء: ويعبدونني

## (هـ) الحال جملة شرطية<sup>(١)</sup>:

قال تعالى: ﴿ وَ لَوْ لَمْ تَمْسُمُ نَارٌ ﴾ آية ٣٥

قال أبو حيان: «الجملة من قوله (ولو لم تمسسه نار) حالية معطوفة على حال محذوفة أى يكاد زيتها يضئ فى كل حال ولو فى هذه الحال التى تقتضى أنه لايضئ لانتفاء مس النار له ثم قال: «وتقدم لنا أن هذا العطف إنما يأتى مرتبا لما كان لاينبغى أن يقع لامتناع الترتيب فى العادة وللاستقصاء حتى يدخل مالا يقدر دخوله فيما قبله نحو: اعطوا السائل ولو جاء على فرس، ردوا السائل ولو بظلف محرق (٢) ونص الرضى على أن هذه الواو الداخلة على أداة الشرط اعتراضية (٣). قال السيوطى: «والاعتراضية هى التى تفيد تأكيدا وتسديدا للكلام الذى اعترضت بين أجزائه وشرطها أن تكون مناسبة للجملة المقصودة بحيث تكون كالتأكيد أو التنبيه على حال من أحوالها(٤).

قال الزركشي: «ظاهره أن المراد يكاد يضئ مسته النار أو لم تمسه، فيعطى

=|=

حال من (ليستخلفنهم وليبدلنهم) لايشركون بدل من يعبدونني أو حال من الفاعل في يعبدونني موحدين، وانظر البحر الهيط ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠). وهنا دخل حرف نفي على الجملة الفعلية فجئ بالواو وهو شائع كثير وإن كان يكثر أيضا مجيئه من غير الواو. (دلائل الإعجاز، ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>۱) من الخبرية الشرطية فتقع حالا خلافا للمطرزى، نحو (أفعل هذا إن جاء زيد) فقيل بلزوم الواو وقيل: لاتلزم وعليه ابن جنى (الهمع ١٤ ٤٣) وقد جاءت الواو قبل الجملة الشرطية الحالية في السورة.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٦/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ١٢ ٢٥٧.

<sup>(</sup>t) Iلهمع 12 Po.

ذلك أنه مع أن مساس النار لايضى ولكن يقارب الإضاءة، لكن الواقع أنه عند المساس يضى قطعا! أجيب بأن الواو ليست عاطفة، وإنما هي للحال أي يكاد يضى والحال أنه لم تمسه نار، فيفهم منه أنها لو مسته لأضاء قطعا(١).

وقال أبو السعود: (وكلمة لو في أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء شئ في الزمان الماضي لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبلها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان الاعراب على القواعد الصناعية بل هي لبيان تحقق مايفيده الكلام السابق من الحكم الموجب أو المنفى على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له اجمالا بادخالها على أبعدها منه إما لوجود المانع كما في قوله تعالى (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) وإما لعدم الشرط كما في هذه الآية الكريمة ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الأحوال بطريق الأولوية لما أن الشئ متى تحقق مع ماينافيه من وجود المانع أو عدم الشرط فلأن يتحقق بدون ذلك أولى ولذلك لايذكر معه شئ آخر من سائر الأحوال ويكتفي عنه بذكر الوار العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها المتناولة لجميع الأحوال المغايرة لها عند تعددها وهذا معنى قولهم إنها لاستقصاء الأحوال على سبيل الإجمال وهذا أمر مطرد في الخبر الموجب والمنفى فإنك إذا قلت (فلان جواد يعطى ولو كان فقيرا أو بخيل لايعطى ولو كان غنيا) تريد بيان تحقق الاعطاء في الأول وعدم تحققه في الثاني في جميع الأحوال المفروضة والتقدير يعطى لو لم يكن فقيرا ولو كان فقيرا ولايعطى لو لم يكن غنيا ولو كان غنيا. فالجملة مع ماعطفت هي عليه في حيز النصب على الحالية من المستكن في الفعل الموجب أو المنفى أي يعطى أو لايعطى كائنا على جميع الأحوال.

<sup>(</sup>١) البرهان ١٤ ٢٢٠.

وتقدير الآية الكريمة: يكاد زيتها يضئ لو مسته نار ولو لم تمسسه نار أى يضئ كائنا على كل حال من وجود الشرط وعدمه وقد حذفت الجملة الأولى حسبما هو المطرد في الباب لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة (١).

### ٣- الحال شبه جملة:

(أ) الحال جارا ومجرورا:

قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ (٢) آية ٤

: ولِكُلُّ أُمِرِي مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ، (٢) آية ١١

: ﴿ وَ الَّذِي تَولِّي كَبِرُهُ مِنْهُمُ ١١ آية ١١

: ﴿إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتَكُمُ اللهِ اللهِ ١٥ آية ١٥

: ﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ .. ﴾ (١٥ آية ١٥

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ١٤ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) قال أبو السعود: و(لهم) متعلقة بمحذوف هو حال من شهادة قدمت عليها لكونها نكرة، ولو تأخرت عنها لكانت صفة لها وفائدتها تخصيص الرد بشهادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند الرمى. (تفسير أبي السعود ٤/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) قوله (من الإلم) حال من العائد المحذوف.

<sup>(</sup>٤) قوله (منهم) حال من فاعل (تولي).

<sup>(</sup>٥) قوله (بألسنتكم) حال من فاعل (تلقونه).

<sup>(</sup>٢) قوله (بأفواهكم) حال من (ما) وقال الزمخشرى: وفإن قلت: مامعنى قوله (بأفواهكم) والقول لا يكون إلا بالفم قلت: معناه أن الشئ المعلوم يكون علمه فى القلب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يجرى على السنتكم ويدور فى أفواهكم من غير ترجمة عن علم به فى القلب، (نكت الأعراب، ص ٢٨١ - ٢٨٧) وقال القرطبى: ووهذا القول مبالغة وإلزام وتأكيده (الجامع لأحكام القرآن ٢/١ ٢٠٤)

: (ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلْمٌ (۱) آية ۱۹ : (ما زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدَهُ (۱) آية ۱۹ : (ما زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدَهُ (۱) آية ۲۱ : (فَ لَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِهُ (۱) آية ۲۲ : (فَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ (۱) آية ۳۱ : (مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ (۵) آية ۳۱ : (وَالصَّالَحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ (۱) آية ۳۲ : (وَالصَّالَحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ (۱) آية ۳۲ : (وَالَّذِينَ يَنْتَغُونَ الْكَتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ (۱) آية ۳۲ : (وَالَّذِينَ يَنْتَغُونَ الْكَتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ (۱) آية ۳۲ : (وَالَّذِينَ يَنْتَغُونَ الْكَتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ (۱) آية ۳۲ : (وَالَّذِينَ يَنْتَغُونَ الْكَتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ (۱) آية ۳۸ : (فَمَنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنَهُ (۱) آية ۳۸ : (فَمَنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنَهُ (۱) ومنهم من يمشى على رَجلين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى أَرْبَعِ آية ۵۶ : (مَلْيَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنَهُ (۱) ومنهم من يمشى على رَجلين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنَهُ (۱) ومنهم من يمشى على رَجلين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنَهُ (۱) ومنهم من يمشى على رَجلين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنَهُ (۱) ومنهم من يمشى على رَجلين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنَهُ (۱) ومنهم من يمشى على رَجلين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنَهُ (۱) ومنهم من يمشى على رَجلين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى الْرَبْعِ آية ۵۶

(١) قوله (به) حال من تقدم الصفة على موصوفها.

<sup>(</sup>٢) قوله (منكم) حال من تقدم الصفة على موصوفها.

<sup>(</sup>٣) قوله (منكم) حال من فاعل (يأتل).

<sup>(</sup>٤) قوله (من الرجال) حال من (أولى الإربة).

<sup>(</sup>٥) قوله (من زينتهن) حال من العائد المحلوف.

<sup>(</sup>٦) قوله (منكم) حال من الأيامي.

 <sup>(</sup>٧) قوله (من عبادكم) حال من (الصالحين) قال الأخفش: (يريد: من عبيدكم، كما تقول: هم
 عباد الله وعبيد الله، (معانى القرآن ٢/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٨) قوله (مما) حال من فاعل (يبتغون).

<sup>(</sup>٩) قوله (بغير) حال من فاعل (برزق).

<sup>(</sup>١٠) قوله (على بطنه) حال من فاعل (يمشي).

: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾ (١) آية ٥٥ : ﴿ لَمْ يَبِلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾ (٢) آية ٥٩ : ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ (٤) آية ٥٠ : ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ (٤) آية ٦٠ : ﴿ وَالَّذَنْ لَمَنْ شَعْتَ مَنْهُمْ ﴾ (١) آية ٦٢ : ﴿ اللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ ﴾ (١) آية ٦٣

(ب) الحال ظرفاً:

قال تعالى: (الاتَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ (٧) آية ٦٣

### تعدد الحال:

فقد تفسر الهيئة بأكثر من مفسر. قال السيوطى: ايجوز تعدد الحال كالخبر والنعت سواء كان صاحب الحال واحدا نحو: جاء زيد راكبا مسرعا أم متمددا وسواء فى المتعدد اتفق إعرابه نحو جاء زيد وعمر مسرعين أم اختلف نحو لقى زيد عمرا ضاحكين وزعم جماعة منهم الفارسى وابن عصفور أن الفعل الواحد لاينصب أكثر من حال واحد لصاحب واحد قياسا على الظرف واستثنى أفعل التفضيل فإنه يعمل فى حالين وخرجوا المنصوب ثانيا على أنه صفة للحال أو حال من الضمير المستكن فيه (٨). وقد تعدد الحال فى سورة النور فى موضع واحد:

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ﴾ آية ٦٣ فقوله (لراذًا) حال أخرى.

<sup>(</sup>١) قوله (منكم) حال من فاعل (آمنوا).

<sup>(</sup>٢) قوله (منكم) حال من فاعل (يبلغوا).

<sup>(</sup>٣) قوله (منكم) حال من (الأطفال).

<sup>(</sup>٤) قوله (من النساء) حال من (القواعد).

<sup>(</sup>٥) قوله (منهم) حال من العبمير العائد.

<sup>(</sup>٦) قوله (منكم) حال من فاعل (يتسللون)

<sup>(</sup>٧) قوله (بينكم) حال من (دعاء الرسول)

<sup>(</sup>٨) الهمع ١٤/ ٣٧

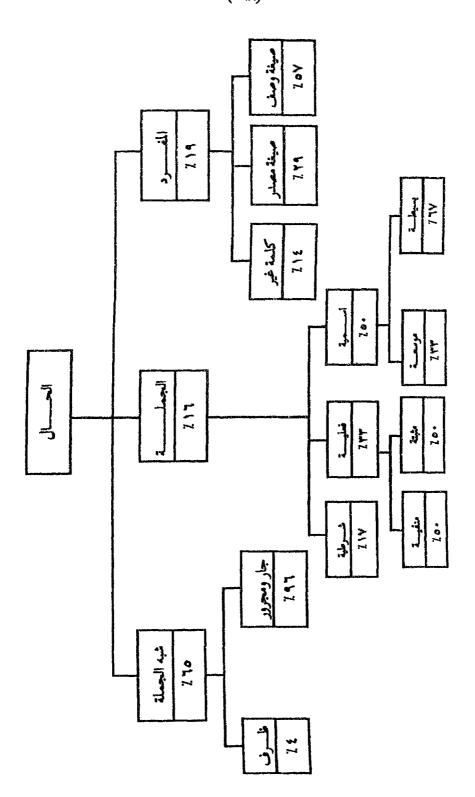

## (ثانيا): المفعول فيه

والمفعول فيه هو الذى يذكر للبيان عن أى زمان وأى مكان وقع فيهما الفعل وهو قسمان:

زمان ومكان

وينقسم كل منهما إلى مبهم وهو الذى لايختص بزمان معين أو مكان معين، ومختص وهو في الزمان مايدل على وقت محدد، وفي المكان ماله أقطار محددة (١).

## (أ) ظروف الزمان:

١ -- ورد من الظروف المختصة الدالة على اليوم وأجزائه الظرف:

يوم: قال تعالى: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنْتُهُمْ) آية ٢٤

: ﴿ يَوْمَتِلْ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ﴾ آية ٢٥

وقد أضيف الظرف (يوم) في الآية الأولى إلى جملة فعلية، وفي الآية الثانية إلى (إذ) فكان الظرف اسم زمان صالحا للاستغناء عنه (٢). قال أبو السعود:

«يجوز أن يكون (يوم تشهد) ظرفا ليوفيهم (ويومئذ) بدلا منه. وقيل هو منصوب على أنه مفعول لفعل مضمر أى: اذكر يوم تشهده (٢٠٠).

٢- وورد من الظروف الدالة على زمن مبهم الظروف:

حين: وهو ظرف دال على زمن مبهم وأضيف إلى جملة فعلية (1).

<sup>(</sup>١) شرح جمل الزجاجي ١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ١٤ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) الأصول ١/ ٢٣٤.

قال تعالى: ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِياَبَكُمُ ۗ آية ٥٨

إذ: وقد ورد دالا على الظرفية ومضافا إلى جملة في المواضع الآتية:

قال تعالى: لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ الْمُومْنُونَ (١) آية ١٢

: ﴿إِذْ تَلَقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمُ اللَّهِ ١٥ آية ١٥

: ﴿ وَلُولًا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ قُلْتُمُ ۗ \* آية ١٦

وورد دالا على الظرفية والتعليل(٤) مرة واحدة في هذا الموضع:

قال تعالى: فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، آية ١٣

ابدان:

وورد دالا على الظرفية في ثلاثة مواضع هي:

<sup>(</sup>۱) قال أبو السعود: ووتوسيط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيص التحضيض بأول زمان سماعهم وقصر التوبيخ على تأخير الإتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن والتردد فيه، (تفسير أبي السعود ١٤).

<sup>(</sup>٢) إذ هنا ظرف لـ (مسكم) أو لـ (أفضتم). (الكشاف ٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) وعن جواز الفصل بين لولا وقلتم قال الزمخشرى: الظروف شأن وهو تنزلها من الأشياء منزلة انفسها لوقوعها فيها وإنها لاتنفك عنها فلذلك يتسع فيها مالا يتسع في غيرها فإن قلت: فأى قائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلا؟ قلت: الفائدة فيه بيان أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أول ماسمعوا بالإفل عن التكلم به فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقديرة. (الكشاف ٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) الهمع ١/ ٢٠٥، مفتى اللبيب ١/ ٨٧، الجني الداني ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه: ﴿ومما لايكون العمل فيه من الظروف إلا متصلا في الظرف كله قولك سير عليه الليل والنهار، والدهر والأبده. (الكتاب ٢/ ٢١٦) وقال الخازن (ت ٧٢٥هـ): ومعنى أبدا: مادام مصراً على القذف لأن أبد كل إنسان مدّته على مايليق به كما يقال: شهادة الكافر لاتقبل أبدا، يراد بذلك مادام على كفره، فإذا أسلم قبلت شهادته، (لباب التأويل ٥/ ٤١).

قال تعالى: ﴿ وَ لَا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴿ () آية ٤ : ﴿ أَنْ تَمُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا ﴾ آية ١٧ : ﴿ مَازَكَا مِنكُمْ مِن أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ آية ٢١ ٣ - وورد من الظروف الأخرى:

بعساء:

وقد ورد ظرفا للزمان في موضعين، أضيف في أحدهما إلى ضمير، وفي الثاني إلى اسم إشارة:

قال تعالى: ٤... وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ آية ٥٨ : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلْكَ ... آية ٥٥

(ب) ظروف المكان:

وقد ورد منها الظرف:

#### بيـــن:

أصل بين أن تكون ظرفا للمكان وتتخلل بين شيئين أو مافي تقدير شيئين أو أشياء (٢) وقد ورد مضافا إلى الضمير في ثلاثة مواضع هي:

قال تعالى: وثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُم، آية ٤٣

: ﴿لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ آية ٤٨ ، ٥١

<sup>(</sup>۱) قال الزجاج: والفائدة في قوله (أبدا) أن الأبد لكل إنسان مقدار مدته في حياته ومقدار مدته فيما يتميل بقصته فتقول: الكافر لايقيل منه شئ أبدا، فمعناه مادام كافرا فلا يقبل منه شئ. وكذلك إذا قلت القاذف لاتقبل منه شهادة أبدا فمعناه مادام قاذفا. فإن زال عنه الكفر فقد زال أبده وكذلك القاذف إذا زال عنه القذف فقد زال عنه أبده. (معاني القرآن وإعرابه ١٤/٣١).

<sup>(</sup>٢) الهمع ١٣ ٢٠١.

سع:

وهى من الظروف العادمة التصرف وهى اسم لمكان الاجتماع أو وقته وتفرد عن الإضافة فتكون في الأكثر منصوبة على الحال<sup>(١)</sup>. وقد ورد الظرف (مع) مضافا إلى ضمير في موضع واحد.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعْمُهُ آية ٦٣

### (ج) استخدام خاص ل (عند):

فعند تدل على الظرفية المكانية لحضور الشئ، قال سيبويه: (لأن عندنا لاتستعمل إلا ظرفا، غير أنها استخدمت في سورة النور مرات ثلاثا لبيان كون مظروفها قريبا معني (٢):

قال تعالى: وفَأُولِئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، آية ١٣

: ﴿ وَهُوَ عِنْدُ اللهِ عَظِمٌ اللهِ ١٥

: ﴿ وَوَجَدَ اللَّهُ عَنْدُهُ ۚ آيَةٍ ٣٩

## (د) نيابة العدد عن الظرف:

قال السيوطي: (ماصلح أن يقع جوابا لكم ولايصلح أن يكون جوابا لمتى

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ١٨.

<sup>(</sup>۲) قال السيوطى: ووهى لبيان كون مظروفها حاضرا حسا أو معنى، أو قريبا حسا أو معنى فالأول نحو (فلما رآه مستقرا عنده) والثانى نحو (قال الذى عنده علم من الكتاب) والثالث نحو (عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى) والرابع نحو (عند مليك مقتدر). (الهمع ٢/ ١٦٤) وقال الزركشى: و(عند) ظرف مكان بمعنى (لدن) إلا أن عند معربة وكان القياس بناءها لافتقارها إلى ماتضاف إليه كد (لدن) وإذ ولكن أعربوا (عند) لأنهم توسعوا فيها فأوقعوها على ما هو ملك الشخص، حضره أو غاب عنه يخلاف (لدن) فإنه لايقال لدن فلان إلا إذا كان بحضرة القائل فعند بهذا الاعتبار أهم من (لدن) وتفيد معنى القرب، وتارة يكون حقيقيا وتارة مجازيا أو قرب التشريف وتارة بمعنى الفضل وتارة يواد به الحكم كقوله في الآية. (البرهان غاره ١٩٥)).

وهو ماكان مؤقتا غير معرف ولامخصص بصفة نحو: ثلاثة أيام ويومين أين يصلح أن يكون جواب: كم سرت فهذا النوع يكون الفعل في جميعه إما تعميما وإما تقسيطا فإذا قلت سرت يومين أو ثلاثة أيام فالسير واقع في اليومين أو في الثلاثة من الأول إلى اللاحق. وقد يكون في كل واحد من اليومين أو الثلاثة وإن لم يعم من أول اليوم إلى آخره (1).

وذكر النحاة أن الذى ينوب عن الظرف أسماء مضافة إلى أزمان وصفات أزمان، ومصادر تدل على الظرف وكنايات العدد (٢٠)، وقد ناب العدد (ثلاث)، وقد أضيف إلى كلمة (مرات) عن ظرف الزمان في موضع واحد هو:

قال تعالى: ﴿لِيَسْتَأْذِنُّكُمُ الَّذِينَ ... ثَلاثَ مَرَّاتٍ ١٣٠ آية ٥٨ قال تعالى: ﴿لِيَسْتَأْذِنُّكُمُ الَّذِينَ

## (هم) خروج الظروف عن الظرفية:

قد يتوسع فى الظروف<sup>(3)</sup>، فتكون كالاسم تقع مواقعه وتظهر عليه العلامة الإعرابية وقد سبقت الظروف: (بعد، قبل، فوق، خلال، عند) فى سورة النور بالحرف (من) فوقعت كلها أسماء مجرورة:

قال تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذلكَ ، آية ٣٣

<sup>(</sup>١) الهدم ١/ ١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) الكتاب ۱/ ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۶۱، المقتضب /۳۶۳، الأصول ۱/ ۲۳۱، الهمع ۱/ ۱۹۷،
 ۲۰٤.

<sup>(</sup>٣) قال مكى: وثلاث مرات نصب على المصدر، وقيل: لأنه فى موضع المصدر وليس بمصدر على المحقيقة وقيل: هو ظرف وتقديره: ثلاثة أوقات أى يستأذنوكم فى ثلاثة أوقات وهذا أصح فى المعنى لأنهم لم يؤمروا أن يستأذنهم العبيد والصبيان ثلاث مرات إنما أمروا أن يستأذنوهم فى ثلاثة أوقات الا ترى أنه قد بين الأوقات فقال: من بعد صلاة الفجر .. (المشكل ٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/ ٤١١، ٤١٦، ٦/ ٢٨٩، المقتضب ٤/ ٣٣٠، شرح الكافية ١/ ١٨٧.

: ﴿ وَأَلِيدُ اللّهُ مِنْ يَعْدَ إِكْرَاهِ هِنْ عَفُورٌ ﴾ آية ٣٧ : ﴿ وَلَيْبِدُ لَلَّكَ هُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ آية ٤٧ : ﴿ وَلَيْبِدُ لَلَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ﴾ آية ٥٥ : ﴿ وَمِنْ بَعْدُ صَلاة الْعِشَاءِ ﴾ آية ٨٥ : ﴿ وَمَنْ بَعْدُ صَلاة الْعِشَاءِ ﴾ آية ٨٥ : ﴿ وَلَلْانَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاق آية ٥٥ : ﴿ وَلَلاتُ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاق آية ٨٥ : ﴿ وَلَلاتُ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاق آية ٨٥ : ﴿ وَلَلاتُ مَرَّاتٍ مِنْ قَرْقٍهِ مَوْجٌ ﴾ آية ٥٩ : ﴿ وَيَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ آية ٩٥ : ﴿ وَيَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ آية ٩٥ : ﴿ وَيَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ غَلالِهِ ﴾ آية ٩٥ : ﴿ وَيَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ غَلالِهِ ﴾ آية ٩٥ : ﴿ وَيَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ غَلالِهِ ﴾ آية ٩٥ : ﴿ وَيَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ غَلالِهِ ﴾ آية ٩٠ : ﴿ وَتَحَيَّةٌ مِنْ عَنْدُ اللّه ﴾ آية ١٦ : ﴿ وَتَحَيَّةٌ مِنْ عَنْدُ اللّه ﴾ آية ١٦ : ﴿ وَتَحَيَّةٌ مِنْ عَنْدُ اللّه ﴾ آية ١٦ : ﴿ وَتَحَيَّةٌ مِنْ عَنْدُ اللّه ﴾ آية ١٦ : ﴿ وَتَحَيَّةٌ مِنْ عَنْدُ اللّه ﴾ آية ١٦ : ﴿ وَتَحَيَّةٌ مِنْ عَنْدُ اللّه ﴾ آية ١٦ : ﴿ وَتَحَيَّةٌ مِنْ عَنْدُ اللّه ﴾ آية ١٦ .

## (ثالثا): المفعول له

وهو المصدر المنصوب المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا(١) قال سيبويه: وذلك قولك: فعلت ذاك حذار الشر، وفعلت ذلك مخافة فلان وادخار فلان، وفانتصب لأنه موقوع له، ولأنه تفسير لما قبله لم كان؟(١).

وقد جاء المفعول له فى السورة على هيئة مصدر مؤول من أن والفعل. قال سيبويه: ﴿وَأَنْتَ تَرِيدُ المصدرِ الذَى فَى قوله فعل ذاك مخافة ذاك ألا ترى أنك تقول: سكت عنه أن أجتر مودته، كما تقول، اجترار مودته، ولاتقع أن وصلتها حالا يكون الأول فى حال وقوعه، لأنها إنما تذكر لما لم يقع بعد فمن ثم أجريت مجرى المصدر الأول الذى هو جواب لِمَهُ (٣) ووردت هذه الهيئة فى موضغ واحد هو:

قال تعالى: ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ﴾ آية ١٧

<sup>(</sup>۱) شرح قطر الندى ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۱۱ ۳۹۰.

<sup>(</sup>٤) قال العكبرى: وأى كراهة أن تعودوا فهو مفعول له (التبيان ٢/ ٩٦٧) (وانظر: البحر المحيط ٢/ ٤٣٩) وقال مكى: وهو فى موضع نصب على حذف حرف الجر تقديره: لئلا تعودوا أو كراهة أن تعودوا، فهو مفعول من أجله (المشكل ٢/ ٥١١)، وانظر: تفسير التبيان ٧/ ٤١٨).

## (رابعا): الاستثناء

الاستثناء هو الإخراج مما دخل فيه الأول بـ (إلا) أو إحدى أخواتها: غير، سوى، لايكون، ليس، عدا، خلا، حاشى (١).

وفى هذه السورة استخدمت فى النص القرآنى الأداة: (إلاً) دون غيرها. وجاء التركيب معها مرة فى حالة الإثبات وأخرى فى حالة النفى.

#### (1) الاستثناء المثبت:

قال تعالى: ﴿ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ .. فَأَجْلِدُوهُمْ .. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ آية ٥

قال النحاس: ونصب على الاستثناء (۲). وذكر الزمخشرى أنه استثناء من الفاسقين، ويدل عليه قوله (فإنّ الله غفور رحيم) (۲). قال الزجاج: ووقال من زعم أن شهادته مقبولة إن الاستثناء من قوله (ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا) (۱)، والشافعي – رضى الله عنه – جعل جزاء الشرط الجملتين أيضا، وجعل الاستثناء متعلقا بالجملة الثانية. وحق المستثنى عنده أن يكون مجرورا بدلا من (هم) في (لهم) وحقه عند أبي حنيفة – رضى الله عنه – أن يكون منصوبا لأنه عن موجب قال الزمخشرى والذى يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط كأنه قيل: ومن قلف المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم (۵) وقال العكبرى: «وقيل موضعه رفع بالابتداء، والخبر (فإن الله) وفي الخبر ضمير محذوف أي غفور لهم) (۱).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۳۰۹ – ۳۱۸، شرح المفصل ۱/ ۵۲، شرح شاور الذهب ۲۹۰، الهمع ۱۳ ۲۶۸

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ١٢٨ /٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١٣ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن وإعرابه ١٤ ٣١.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٣/ ٥٠ - ٥١، وانظر كذلك: المشكل ٢/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٢/ ٩٦٤، وانظر: غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩١.

وقال أبو حيان: وهذا الاستثناء يعقب جملا ثلاثة جملة الأمر بالجلا وهو لو تاب وأكذب نفسه لم يسقط عنه حد القذف وجملة النهى عن قبول شهادتهم أبدا وقد وقع الخلاف فى قبول شهادتهم إذا تابوا بناء على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة النهى وجملة الحكم بالفسق أو هو راجع إلى الجملة الأخيرة وهى الثالثة وهى الحكم بفسقهم. والذى يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملة يصلح أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصا فى الجملة الأخيرة وقد اختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل يختاره واختار المها باذى أن يعود إلى الجملة الأخيرة وهو الذى نختاره اللها كالشرط، واختار المها باذى أن يعود إلى الجملة الأخيرة وهو الذى

### (ب) الاستثناء المنفى:

ويكون ذلك في النفي، والنهي، والاستفهام وجاءت جملة الاستثناء فيه مسبوقة بالنفي:

قال تعالى: ﴿ وَ لَا يُبِدِّينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ آية ٣١ ،

<sup>(</sup>١) البحر الحيط ١٦ ٤٣٣.

### (خامسا) التمييز

ويقال له: المميز والتبيين والمبين، والتفسير، والمفسر، وهو رافع لإبهام جملة نحو: تَصبَّب زيدٌ عَرَف ، أو مفرد عددا نحو: أحد عشر رجلا، أو مبهم مقدار كيل، أو وزن، أو مسافة، أو شبهها كمثقال ذرة .. أو مماثلة نحو: (مثل أحد ذهبا) أو مغايرة نحو: لنا غيرها شاء أو تعجب نحو: ويَّحَهُ رَجُلاً، وما أنْت جارة، وياحسنها ليلة، وناهيك رَجُلاً.

أما ماوقع في السورة من أنواع التمييز فلم يرد منها غير تمييز العدد في آية واحدة:

قال تعالى: ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ ﴾ [ية ٤

<sup>(</sup>١) الهمع ١٤/ ٢٢.

 <sup>(</sup>۲) جلدة منصوب على التمييز. (غريب إعراب القرآن ۲/ ۱۹۲) وسماه مكى التفسير. (المشكل ۲/ ٥٠٨).

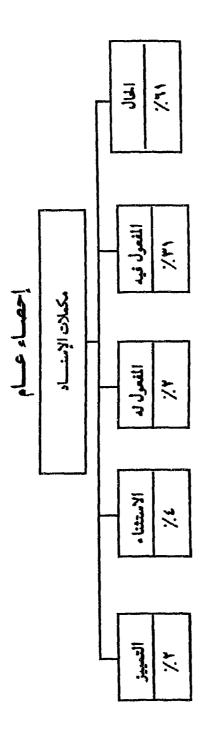

(171)

# 

ويتضمن المباحث الآتية:

أولا: النعت

ثانيا: البدل

ثالثا:العطف



#### التبعيسية

التبعية قرينة تتفرع إلى تابع مكمل لمتبوعه للدلالة على معنى فيه أو متعلق (وهذا هو النعت) وإلى تفسير اسم باسم يقدّر إحلاله في محل الأول (وهو موضوع البدل)، وإلى جعل المفرد أو الجملة أو شبه الجملة تابعا بأحد الأدوات.

## أولا: النعست

النعت تابع مكمل لمتبوعه لدلالته على معنى فيه أو فى متعلق به ويرد مدحا وذما وترحما وتوضيحا وتخصيصا وتوكيدا وغير ذلك كالتعميم ومقابله، والتفصيل ويوافق متبوعه تعريفا وتنكيرا، ويوافقه أيضا فى الإفراد والتلكير وفروعهما أى التثنية والجمع والتأنيث(١).

والنعت يكون مفردا، وجملة، وشبه جملة:

#### ١- النعت مفردا:

وقد تنوعت صيغ النعت المفرد على النحو التالى:

(أ) النعت المفرد صيغة وصف<sup>(۲)</sup>:

قال تعالى: ﴿وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ آية ١

: ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ آية ٢

: ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية ١١

: ﴿وَقَالُوا: هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ ﴾ آية ١٢

<sup>(</sup>۱) الهمع 10 / 171 – 174.

<sup>(</sup>٢) وهو أصل عند النحوبين. (انظر الكتاب ٢/ ١١٧، المقتضب ١/ ٢٦، شرح المفصل ٣/ ٤٨).

: (في مَا أَفَضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظيمٌ، آية ١٤ : وهذا بهتان عظيم، آية ١٦ : (لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) آية ١٩ : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ ﴾ آية ٢٣ : ﴿هُوَ الحق المبينُ ﴾ آية ٣٥ : وَلَهُمْ مَفْفَرَةً وَرِزِقٌ كَرِيمٌ، آية ٢٦ : (لتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) آية ٣٣ : وَأَنْزَلْمُنَا إِلَيْكُمْ آيَاتِ مُبِيِّنَاتِ، آية ٣٤ : (يُوقَدُ مَنْ شَجَرَة مُبَارَكَةِ اللهِ ٣٥ : (لَقَدُ أَنْزِلْمَا آبَات مُبِيَّنَات) آية ٤٦ : (يَهْدى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آية ٢٦ : ﴿ إِلَّا الْبَلَّاغُ الْمُبِينَ ﴾ آية ٥٤ : ﴿ كَأَنُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ ۗ آية ٦٢ : ﴿ أُو يُصِيبَهُمْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ آية ٦٣ (ب) النعت المفرد صيغة مصدر<sup>(1)</sup>: قال تعالى: (يُوفَيهمُ اللهُ دينهُمُ الْحَقّ (٢) آية ٢٥

 <sup>(</sup>١) قال سيبويه: ٩وذلك قولك: هذا عربي محض وهذا عربي قلب كما قلت هذا عربي قح، ولايكون القح، إلا صفة. (الكتاب ٢/ ١٢٠).

 <sup>(</sup>۲) بالنصب صفة لـ (دينهم). (معانى الزجاج ١٤ ٣٧، المشكل ١/ ٥١١، الكشاف ٦/ ٥٦، غريب إعراب القرآن ١/ ١٩٤، البحر المحيط ٦/ ٤٤١).

## (جم) النعت المفرد صيغة نسب<sup>(١)</sup>:

قال تعالى: ﴿ كَأَنَّـهَا كَوْكِبٌ دُرَّىُ ۗ ( ) آية ٣٥ : ﴿ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غُرِّبِيَّةٍ ﴾ آية ٣٥

### (د) النعت بـ (غير):

ويلاحظ أن كلمة (غير) مضافة إلى كلمة أخرى (١٠) : قال تعالى: (لا تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ الله آية ٢٧ : (أَنْ تَدُخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ الله ٢٩ : (أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرُ أُولِي الإِرْبَةَ (٥) آية ٣١ : (أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرُ أُولِي الإِرْبَةَ (٥) آية ٣١

## (هـ) النعت بالاسم الموصول:

قال الجرجانى: ﴿إِذَا كَانَ قَدْ عَرْفَ رَجَلَ بَقْصَةَ وَأَمْرِ جَرَى لَهُ فَتَخْصَصَ بَتَلُكُ الْقَصَةَ وَبَذَلُكُ الْأَمْرِ عَنْدَ السَّامِعِ ثُمَّ أُرِيْدَ القَصِدَ إِلَيْهِ، ذَكَرَ (الذَى) .. فإنك لاتصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بها،

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١٣ ٤٨، الأصول ١٧ ٢٥، المقتضب ١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المشكل ١٢/ ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) قوله (لاشرقية) بالخفض صفة لـ (زيتونة). (إعراب القرآن للنحاس ١٣٦ / ١٣٦، والبحر المحيط ٢/
 ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه: «ومنه مررث برجل غيرك، فنيرك نعت يفصل به بين من نعته يغير وبين من اضفتها إليه حيى لايكون مثله أو يكون مر بالتين. (الكتاب ١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٥) قال مكى: ٥(غير) نعت لأن التابعين ليس بمعرفة صحيحة العين إذ ليس بمعهود ويجوز أن يخفض على البدل وهو في الوجهين بمنزلة (غير المغضوب عليهم) (المشكل ٢/ ٥١١، وانظر غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٥) قال الزجاج دوإن كانت غير توصف بها النكرة فإن التابعين ههنا ليس بمقصود إلى قوم بأعيانهم إنما معناه لكل تابع غير أولى اربة، (معنى الزجاج ٢٤٤).

وأمر قد عرفه له .. فكان معنى قولهم: (أنه اجتلب ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل) أنه جئ به ليفصل بين أن يراد ذكر الشئ بجملة قد عرفها السامع له وبين أن لايكون الأمر كذلك، (١).

قال تعالى: وأَو الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا، آية ٣١ : ومنْ مَال الله الَّذِي آتَاكُمْ، آية ٣٣

: ﴿ وَلَيْمَكُنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي الْرَتَضَى لَهُمْ ١٠٠ آية ٥٥

: (وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ اللَّهِي (٢٠) آية ٦٠

(و) وصف (أيّ):

قال سيبويه: «وذلك قولك: يا أيها الرجل، ويا أيها الرجلان، ويا أيها المرأتان فأى ههنا فيما زعم التخليل رحمه الله كقولك ياهذا، والرجل وصف له كما يكون وصفا لهذا وإنما صار وصفه لايكون فيه إلا الرفع لأنك لاتستطيع أن تقول يا أى، ولا يا أيها وتسكت، لأنه مبهم يلزمه التفسير، فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد، كأنك قلت: يا رجل،

وقد ورد وصف (أى) في الآيات على هيئة اسم موصول فلم تظهر عليه العلامة الإعرابية وإنما هو في محل رفع:

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) الذي ارتضى لهم صفة مدح جليلة. (البحر الحيط ٦/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأنبارى: ودخول الفاء في (فليس) يدل على أن (اللاتي) في موضع رفع لأنه صفة للقواعد لا للنساء لأنك لو جعلته صفة للنساء لم يكن لدخول الفاء وجه ألا ترى أن الموصولة هي التي يدخل الفاء في خبرها فإذا جعلت (اللاتي) صفة للقواعد فالصفة والموصوف بمنزلة شئ واحده. (غريب إعراب القرآن ٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/ ١٨٨.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ آية ٢١، ٢٧، ٥٥ : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى الله جَميعا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ آية ٣١

#### ٢- النعبت جملسة:

تقع الجمل صفات للنكرات، ويكون فيها ضمير يعود على المنعوت والجمل لاتكون إلا خبرية (١) وقد ورد النعت بالجملتين: الاسمية، والفعلية على النحو التالى:

#### (أ) النعت جملة اسمية:

فكان في محل رفع خمس مرات، وفي محل جر مرتين: قال تعالى: (كَمِشْكَاة فِيهَا مِصْبَاحٌ (<sup>(۲)</sup> آية ٣٥ : (فِيهَا مِصْبَاحٌ الْصِبْاحُ فِي زُجَاجَةً (<sup>(۳)</sup> آية ٣٥ : (فِي زُجَاجَةً الزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُ (<sup>(3)</sup> آية ٣٥ : (يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ (<sup>(6)</sup> آية ٤٠ : (مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ (<sup>(1)</sup> آية ٤٠

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٢/ ٤٢٤، الأصول ٢/ ٢٣، شرح المفصل ٦/ ٥٣، الهمع ٥/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) قوله (فيها مصباح) في محل جر صفة لـ (مشكاة). قال الأخفش: وفالمصباح في المعنى: أن مثل ما أتار من الحق في بيانه كمثل المشكاة. ليس لله مثل تبارك وتعالى، . (معاني القرآن ٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) قوله (المصباح في زجاجة) في محل رفع صفة لـ (مصباح). (تفسير أبي السعود ١٤ /٣٠).

<sup>(</sup>٤) قوله (الزجاجة كأنها كوكب) في محل جر صفة لـ (زجاجة) قال أبو السعود: ومحلها الجر على أنها صفة لزجاجة. واللام مغنية عن الرابط كأنه قيل فيها مصباح هو في زجاجة هي كأنها كوكب درى. (تفسير أبي السعود ٢٠/٤).

<sup>(</sup>٥) قوله (من فوقه موج) في محل رفع صفة لـ (موج).

<sup>(</sup>١) قوله (من فوقه سحاب) في محل رفع صفة لـ (موج).

: ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ٩ (١) آية ٤٠ : : ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ .. جُنَاحٌ ٩ (١) آية ٥٨

#### (ب) النعت جملة فعلية:

فكان في محل رفع مرتين، وفي محل جر مرة، وفي محل نصب مرة: قال تعالى: (سُورة أَنْزُلْـنَاهـاً) (٣) آية ١

> : (فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) (٤) آية ٣٦ : (يَخَافُونَ يَوْمَا) (٥) آية ٣٧

: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ (١) آية ٣٧

#### ٣- النعت شبه جملة:

ووقع النعت جارا ومجرورا<sup>(٧)</sup> في الآيات الآتية: قال تعالى: (فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَاً، (٨) آية ٢ : (وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٩) آية ٢

(١) قوله (بعضها فوق بعض) في محل رفع صفة لـ (ظلمات).

(٢) قوله (ليس عليكم .. جناح) في محل رفع صفة لـ (ثلاث). (الكشاف ١٣ ٧٥) أو في محل جر صفة لـ (عورات).

- (٣) (أنزلناها) صفة لـ (سورة) وتقديره: هذه سورة منزلة (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩١).
  - (٤) قوله (أذن الله أن ترفع) في محل جر صفة لــ (بيوت).
- (٥) قوله (يخافون يوما) في محل رفع صفة ثانية لكلمة (رجال) البحر المحيط ٦/ ٤٥٩) قال أبو السعود: «أو حال من مفعول (لاتلهيهم)». (تفسير أبي السعود: «أو حال من مفعول (لاتلهيهم)». (تفسير أبي السعود ٤/ ٦٢).
  - (٦) قوله (تتقلب فيه القلوب) في محل نصب صفة لـ (يوما).
    - (٧) الهمع ١٥ ١٨٥.
    - (٨) قوله (منهما) في محل نصب صفة لـ (كل).
    - (٩) قوله (من المؤمنين) في محل رفع صفة لـ (طائفة)

: ﴿ اللَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصِيبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ (١) أية ١١ : ﴿ لِاَتَحْسَبُوهُ شُرًا لَكُمْ ﴾ (١) أية ١١ : ﴿ لِلاَتَحْسَبُوهُ شُرًا لَكُمْ ﴾ (١) آية ١١ : ﴿ لِكُلُّ امْرِئُ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ ﴾ (١) آية ١١ : ﴿ لِكُلُّ امْرِئُ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ ﴾ (١) آية ١٩ : ﴿ وَمَثَلاً مِنَ اللَّذِينَ خَلُوا ﴾ (١) آية ٢٩ : ﴿ وَمَوْعَظَةً لِلْمُتَقَيِّنَ ﴾ (١) آية ٣٤ : ﴿ وَمَوْعَظَةً لِلْمُتَقَيِّنَ ﴾ (١) آية ٣٤ : ﴿ وَمَوْعَظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴾ (١) آية ٣٤ : ﴿ وَمَنْ طَلَّمُاتِ فِي بَحْرٍ ﴾ آية ٣٠ : ﴿ وَمِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا ﴾ (١) آية ٤٠ : ﴿ وَمِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا ﴾ (١) آية ٤٠ : ﴿ وَمِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا ﴾ (١) آية ٤٠ : ﴿ وَمِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا ﴾ (١) آية ٤٠ : ﴿ وَمِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا ﴾ (١) آية ٤٠ .

(١) قوله (منكم) في محل رفع صفة لـ (عصبة) قاله الحوفي وأبو البقاء (انظر البحر المحيط ٦/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) قوله (لكم) في محل نصب صفة لـ (شرا).

<sup>(</sup>٣) قوله (لكم) في محل رفع صفة لـ (خير).

<sup>(</sup>٤) قوله (منهم) في محل جر صفة لـ (امرئ).

<sup>(</sup>٥) قوله (لكم) في محل رفع صفة لـ (متاع).

<sup>(</sup>٦) قوله (من الذين) في محل نصب صفة لـ (مثلا).

<sup>(</sup>٧) قوله (للمتقين) في محل نصب صفة لـ (موعظة).

 <sup>(</sup>٨) قوله (على نور) في محل رفع صفة لـ (نور). قال أبو السعود: وهي صفة مؤكدة لما أفاده التنكير
 من الفخامة ، (نفسير أبي السعود ١٤/ ٦١).

<sup>(</sup>٩) قوله (في يمر) في محل جر صفة لـ (ظلمات).

<sup>(</sup>١٠) قوله (فيها) في محل جر صفة لـ (حبال).

: ﴿ أُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ (١) آية ٤٨ : ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ آية ٤٨ : ﴿ لَيَسْتَخِلْفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ﴾ (١) آية ٥٥ : ﴿ كَذَلْكَ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (١) آية ٥٩ ، ٥٩ ، ٢١ : ﴿ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ ﴾ (١) آية ٥٩

#### تعدد النعت:

قال سيبويه: (فإن أطلت النعت فقلت: (مَرَرْتُ برجل عاقل كريم مسلم فأجره على أوله)(١).

وقد يتعدد النعت في جملة واحدة، فيكون الأول مفردا، والثاني شبه جملة، والثالث جملة. قال السيوطي:

وإذا وصف بمفرد، وظرف أو مجرور، وجملة، فالأولى ترتيبها هكذا كقوله تعالى: (و قَالَ رَجلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فَرْعُونَ يَكْتُمُ إِيَمانَهُ). وعلة ذلك أن الأصل الوصف بالاسم، فالقياس تقديمه، وإنما تقدم الظرف ونحوه على الجملة لأنه من قبيل المفرد. وقدم بعضهم وهو صاحب البديع الجملة الفعلية

<sup>(</sup>١) قوله (منهم) في محل رفع صفة لـ (قريق).

<sup>(</sup>٢) قوله (منهم) في محل رقع صفة لد (قريق).

<sup>(</sup>٣) قوله (كما استخلف ..) شبه جملة في محل نصب صفة لمصدر محدوف، أى استخلافا كما استخلف، قال أبو السعود: ومحل الكاف النصب على أنه مصدر تشبيهي مؤكد للفعل بعد تأكيده بالقسم. (تفسير أبي السعود ١٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) قوله (كذلك) شبه جملة في محل نصب صفة لمصدر محلوف أي تبيينا كذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله (كما استأذن) شبه جملة في محل نصب صفة لمصدر محذوف، أي استغذان كاستغذان.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١/ ٢٢٤.

على الاسمية، قال: لأن الرسف بتلك أتوى منه بولده. قال: وأكن ما برسة ، من الأفعال بالماضي، (١).

وقد تعددت النعوت في آبات سورة النور على النحو التالي:

١ -- النعت الأول مفرد + الثاني مفرد:

قال تعالى: ﴿ يَرْمُونَ الْمُحَصِنَاتِ الغَافلاتِ المُؤْمِنَاتِ ١٨ آية ٢٣

٢- النعت الأول مفرد + الثاني جملة اسمية:

قال تعالى: ﴿ أَنْ تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَاعٌ ٩٠٠ آية ٢٩

٣- النعت الأول مفرد + الثاني جملة فعلية:

قال تعالى: ١. فِي بَحْرٍ لُجِّيٌّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ اللَّهُ آية ٤٠

٤- النعت الأول جملة فعلية منفية + الثاني جملة فعلية مثبتة:

قال تعالى: ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ .. يَخَافُونَ يَوْمًا ﴿ ٥٠ آية ٣٧

٥- النعت الأول شبه جملة + الثاني جملة اسمية موسعة:

قال تعالى: ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظُّمَانُ مَاءً ﴿ (٦) آية ٣٩

<sup>(</sup>١) الهمع ١٥ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) (الغافلات، المؤمنات) صفتان لـ (الحصنات).

<sup>(</sup>٣) (غير) صفة لـ (بيوتا)، وقوله (فيها متاع) في محل نصب صفة ثانية لها. قال أبو السعود: ١صفة للبيوت، أو استثناف جار مجرى التعليل لعدم الجناح». (تفسير أبي السعود ١٤ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) (لجي) صفة لــ (بحر)، وقوله (ينشاه موج) في محل جر صفة ثانية لها. (غربب إعراب القرآن ٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) قوله (لاتلهيهم عجارة) في محل رفع صفة لـ (رجال). وقوله (يخافون يوما) في محل رفع صفة ثانية لها. (البحر المحيط ٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأنبارى: ١ بقيمة، في موضع جر لأنه صفة (سراب) وتقديره كسراب كاثن بقيعة. وقيعة

: اثلَاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ .. جُنَاحٌ (١) آية ٥٨ ٦- النعت الأول شبه جملة + الثاني مفرد + الثالث مفرد: قال تعالى: ﴿ تَحِيُّـةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُيَارَكَةً طَيِّبَةً ﴿ (٢) آية ٦١

=/=

جمع قاع كجيرة جمع جار، وفيه عائد إلى الموصوف. و(يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاء) جملة فعلية في موضع جر صفة لد (سراب) أيضا. (غريب إعراب القرآن ٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>١) قوله (لكم) في محل رفع صفة لـ (ثلاث)، وقوله (ليس عليكم جناح) في محل رفع صفة ثانية لها (تفسير أبي السعود ١٤ ٧٣) ويجوز أن يكون في محل جر صفة لـ (عورات).

<sup>(</sup>٢) قوله (من عند) في محل نصب صفة لـ (عجية )، وقوله (مباركة) صفة ثانية لها وقوله (طيبة) صفة ثالثة لها.



# (ثانيا): البدل

وهو تفسير اسم باسم. قال الأخفش: «يسمونه التبيين، وقال ابن كيسان: التكرير»(١١). وقد أبدل الاسم من الاسم، والجملة من الجملة، وشبه الجملة من شبه الجملة على النحو التالى:

## (1) إبدال المفرد من المفرد:

اتخذ هذا الإبدال هيئات بعينها وردت هكذا:

#### ١- البدل من الاسم:

قال تعالى: (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، زَيْتُونَةٍ) (٢) آية ٣٥

## ٢ - البدل في الاستثناء المنفى:

قال تعالى: ﴿ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ ٢٠ آية ٦

## ٣- البدل من الظرف:

قال تعالى: ﴿ ثُلَاتُ مُرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَّاةٍ . . ١٠٤٠ آية ٥٨

- (۲) فقوله (زيتونة) بدل من قوله (شجرة). (البحر المحيط ۲/ ٤٥٧)، وجعلها الزركشي عطف بيان.
   (البرهان ۲/ ٤٦٣) قال السلسيلي: «كل ما صلح للعطفية والبدلية، وكان فيه زيادة بيان فجعله عطفا أولى من جعله بدلا كقوله تعالى ... الآية. «شفاء العليل ۲/ ٧٦٦).
- (٣) فقوله (أتفسهم) رفع على البدل من قوله (شهداء) (المشكل ٢/ ٥٠٨، إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٩)، غرب إعراب القرآن ١/ ١٩٢). قال سيبويه: «ومن ذلك أيضا ما فيهم أحد اتخذت عنده يدا إلا زيد، ومافيهم خير إلا زيد، إذا كان زيد هو الخيرة (الكتاب ٢/ ٣١٣) وقال الخليل: «رفع الشهداء على معنى اسم يكن ورفع أنفسهم على التحقيق لأنهم هم الشهداء (كتاب الجمل في النحو ٢٩٨) وقال السلسيلي: «لا يجوز عند الفراء الاتباع. ويعلل قوله أن بعض العرب الموثوق بمريتهم يقول: ما مررت بأحد إلا زيدا وما اتاني أحد إلا زيدا بالنصب». (شفاء العليل ١/
- (٤) فقوله (من قبل) في محل نصب بدل من قوله (ثلاث) قال أبو السعود وأو محله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محدوف أي أحدها من قبل .. إلخه . (تفسير أبي السعود ١٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>۱) الهمم ٥/ ٢١٢ – ٢٢٢.

(ب) إبدال الجملة من الجملة:

فقد وقع البدل بين جملتين في موضع واحد في:

قوله تعالى: ( . . طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ (١) آية ٥٨

(جـ) إبدال شبه الجملة من شبه الجملة:

ووقع البدل بين الجار والمجرور الثاني والجار والمجرور الأول في موضع واحد أيضا في:

قوله تعالى: «وَ يُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا» (٢) آية ٤٣

<sup>(</sup>١) قوله (بعضكم على بعض) جملة اسمية وقعت بدلاً من الجملة الاستثنافية (طوافون).

<sup>(</sup>٢) فقوله (من جبال) جار ومجرور وقع بدلا من قوله (من السماء) وهو جار ومجرور أيضا.

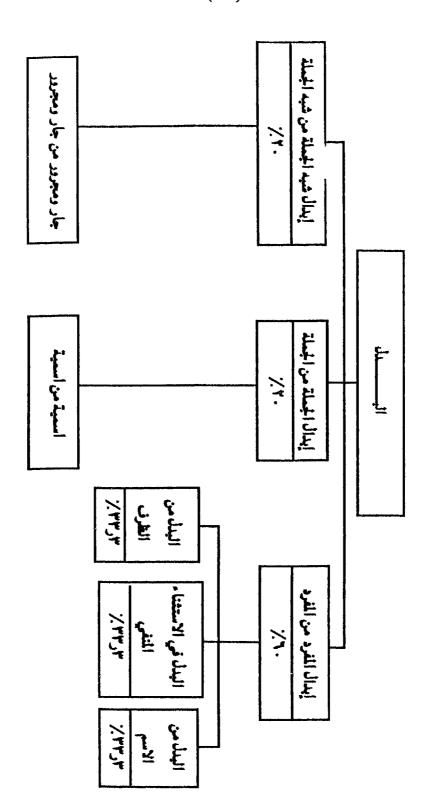

1

# (ثالثا): عطف النسق

وعطف النسق هو المجعول تابعا بأحد أدواته.

وقد عطف المفرد على المفرد، وعطفت الجملة على الجملة، وشبه الجملة واستخدم من أدوات العطف الحروف:

الواو (١)، أو (٢)، ثم (١)، الفاء (١)، بل (٥)، أم (١).

# (أ) عطف المفرد على المفرد:

فائدة العطف في المفرد أن يشرك الثاني في إعراب الأول، وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب (٢).

<sup>(</sup>۱) الوار تكون للعطف، وهي أم حروف العطف لكثرة استعمالها ودورها فيه، ومعناها الجمع والتشريك، ولاتخلو عن هذين المعنيين في عطف المفردات لأنها لاتخلو أن تعطف مفردا على مفرد أو جملة على جملة. (رصف المباني ٤١) واختصت بعطف ما لايستنتي عنه وعطف الخاص على العام وعكسه. (الهمع / ٢٢٥).

 <sup>(</sup>۲) وهى تكون حرف عطف فتعطف مفردا على مفرد وجملة على جملة، ومن معاتبها التخيير والإباحة والشك والابهام والتفصيل. (رصف المبانى ۲۳۱ - ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) ولها في الكلام موضعان، الأول أن تكون حرف عطف مفردا على مفرد وجملة على جملة والثاني أن تكون حرف ابتداء للكلام. (رصف المباني ١٧٥) وتكون للترتيب والمهلة. (الهمع ٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) ولها ثلاثة مواضع: أن تكون حرف عطف في المفردات والجمل ومعناها الترتيب والتعقيب وأن تكون لازمة للسببية. (رصف المباتي ٣٧٦ – ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) ومعناها الإضراب عن الأول وأما البداء أى وضع شئ على معنى بالقصد ثم يتبين أن الأول غير ذلك الشئ. (رصف المبانى ١٥٣) قال ابن هشام: «الصواب أنها حرف استدراك وإضراب». (مغنى اللبيب ٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) وهى تكون متصلة عاطفة فى الاستفهام وتقع بين المفردين والجملتين ويكون الكلام بها متعادلا، وتكون منفصلة فلاتكون عاطفة فإما أن تتقدر به (بل) والهمزة، وإما أن تتقدر بيل خاصة. (رصف المبانى ٩٥).

<sup>(</sup>٧) دلائل الإعجاز، ص ٢٢٢.

وقد اتخذ العطف مع المفرد الهيئتين الآتيتين:

١- عطف الاسم على الاسم:

(١) استخدام الواو:

قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَّةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ۗ (١) آية ٢

: وْتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيُوْمِ الْآخِرِ، (٢١) آية ٢

: ﴿ وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا ﴾ [18 ]

: ﴿ وَلَوْلًا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْ مَتُّهُ ﴿ ) آية ١٠، ١٢، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١،

: ﴿ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ ٥٠٠ آية ١٢

: ﴿ فِي اللَّٰنْيَا وَالآخِرَةِ، (١) آية ١٤، ١٩، ٢٣، ٢٣

<sup>(</sup>۱) قوله (الزاني) معطوف على قوله (الزانية) قال أبو حيان: وقدمت الزانية على الزاني لأن داعيتها أقرى لقوة شهوتها ونقصان عقلها ولأن زناها أفحش وأكثر عارا، وللعلوق بولد الزنا وحال النساء الحجبة والصيانة (البحر الهيط ٢/ ٤٢٧). قال الزمخشرى: وفإن قلت: كيف قدمت الزانية على الزاني أولا ثم قدم عليها ثانيا ؟ قلت سبقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنيا والمرأة على المادة التي منها نشأت الجناية فإنها لو لم تطمع الرجل ولم تربض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن فلما كانت أصلا وأولا في ذلك بدئ بذكرها وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب. (الكشاف ٤٩/٣ ٤ - ٥٠) قال أبو حيان: ولايتم هذا الجواب في الثانية إلا إذا حمل النكاح على العقد لاعلى الوطء. (البحر المحيط ٢/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) قوله (اليوم) معطوف على لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٣) قوله (الخامسة) معطوف على قوله (أربع) قال مكى: (من نصب عطفه على (أربع شهادات) أو على إضمار فعل تقليره: وتشهد الخامسة وهو موضوع موضع المصدر وأصله نعت أقيم مقام المنعوت كأنه قال: وتشهد الشهادة الخامسة ثم حلف في الوجهين، (المشكل ٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) قوله (رحمته) معطوف على قوله (فضل). (إعراب القرآن للنحاس ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) قوله (المؤمنات) معطوف على قوله (المؤمنون).

<sup>(</sup>٦) قوله (الآخرة) معطوف على قوله (الدنيا).

: ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُنْكُو ﴾ (١) آية ٢١ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ ال

<sup>(</sup>١) قوله (المنكر) معطوف على قوله (الفحشاء).

<sup>(</sup>٢) قوله (السعة) معطوف على قوله (الفضل).

<sup>(</sup>٣) قوله (المساكين) معطوف على قوله (أولى).

<sup>(</sup>٤) قوَّله (أيديهم) معطوف على قوله (ألسنتهم) .

<sup>(</sup>٥) قوله (رزق) معطوف على قوله (مغفرة).

<sup>(</sup>٦) قوله (ما) معطوف على قوله (ما) الأولى.

<sup>(</sup>٧) قوله (الصالحين) معطوف على قوله (الأيامي).

<sup>(</sup>A) قوله (إماثكم) معطوف على قوله (عبادكم).

<sup>(</sup>٩) قوله (مثلا) معطوف على قوله (آيات). (البحر الحيط ٢٥٣/٦)

<sup>(</sup>١٠) قال أبو السعود: «ومدار العطف هو التغاير العنواني المنزل منزلة التغاير الذاتي». (تفسير أبي السعود ١٠) و ١٥).

<sup>(</sup>١١) قوله (الأرض) معطوف على قوله (السموات).

<sup>(</sup>١٢) قوله (غربية) معطوف على قوله (شرقية). (إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٣٦).

: ( يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُو وَالآصالِ) (١) آية ٣٦ : ( لا تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَ لابَيْعٌ) (٢) آية ٣٧ : ( عَنْ ذُكْرِ اللهِ وَإِقَامِ (٢) الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزِّكَاةِ ) آية ٣٧ : ( تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الأَبْصارُ ) (١) آية ٣٧ : ( يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ الطَّيرُ ) (١) آية ٤١ : ( مَنْ فِي السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ الطَّيرُ ) (١) آية ٤١ : ( وَلِلهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ ) آية ٤١ : ( وَلِلهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ ) (١) آية ٤١ : ( وَلِلهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ ) (١) آية ٤١ : ( دُعُوا إِلَى اللهُ وَرَسُولِه ) (١) آية ٨٤ : ( دُعُوا إِلَى اللهُ وَرَسُولِه ) (١) آية ٨٤

(١) قوله (الآصال) معطوف على قوله (الغدو).

- (٢) قوله (بيم) معطوف على قوله (مجّارة). قال أبو حيان: و والظاهر مغايرة التجارة والبيم، ولذلك عطف فاحتمل أن تكون مجّارة من إطلاق العام ويراد به الخاص فأراد بالتجارة الشراء ولذلك قابله بالبيم أو يراد مجّارة الجلب .. وبالبيم البيم للأسواق ويحتمل أن يكون (ولابيم) من ذكر خاص بعد عام لأن التجارة هي البيم والشراء طلبا للربح، ونبه على هذا الخاص لأنه في الإلهاء أدخل. البح الحيط ١/ ٤٥٩.
  - (٣) قوله (إقام) معطوف على قوله (ذكر).
  - (٤) قوله (الإبصار) معطوف على قوله (القلوب).
  - (٥) قوله (الأرض) معطوف على قوله (السموات).
- (٦) قوله (الطير) معطوف على قوله (من). (إعراب القرآن للنحاس ١٤١، البحر المحيط ٢٦. ٤٦٣).
  - (٧) قول (تسبيحه) معطوف على قوله (صلاته).
  - (٨) قوله (الأرض) معطوف على قوله (السموات).
    - (٩) قوله (رسوله) معطوف على لفظ الجلالة.

: ﴿ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ ﴾ أية ٥٥

: ﴿ إِذَا دُّعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴿ \* آية ١ ٥

: ﴿ الَّذِينَ مَلَكَت أَيْمَانُكُم وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ١٠٠٠ آية ٥٨

: ﴿ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ (١٠ آية ٦٢

: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ آية ٦٢

: (مَا فِي السَّمواتِ وَ الأرْضِ الْأَرْضِ اللَّهُ عَلَّمُ

: (قَدْ يَعْلُمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ ..) (٦) آية ٦٤

# (٢) استخدام أو:

قال تعالى: ولا يَنْكِعُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً (()) آية ٣ : ولا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكَ (()) آية ٣ : وإلاَّ لَبُعُولَتهنَّ أَوْ آبَالهنَّ (())

<sup>(</sup>١) قوله (رسوله) معطوف على لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٢) قوله (رسوله) معطوف على لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٣) قوله (الذين) معطوف على قوله (اللين) الأولى.

<sup>(</sup>٤) قوله (رسوله) معطوف على لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٥) قوله (الأرض) معطوف على قوله (السموات).

<sup>(</sup>٣) قوله (يوم) معطوف على قوله (ما). قال أبو حيان: «الظاهر عطف (ويوم) على (ما أنتم عليه): فنصبه نصب المفعول». (البحر المحيط ٢/ ٤٧٧، تذكرة النحاة ٢٠٧) وقال ابن عطية: «ويجوز أن يكون التقديم والعلم الظاهر لكم أو نحو هذا يوم فيكون النصب على الظرف. (المحرر الوجيز ١٩ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٧) قوله (مشركة) معطوف على قوله (زانية).

<sup>(</sup>٨) قوله (مشرك) معطوف على قوله (زان).

<sup>(</sup>٩) قوله (آبائهن) معطوف على قوله (بعولتهن). وأويمعنى واو النسق. (الأزهية ١١٨) وجعلها السلميلي للتخير. (شفاء العليل ٢/ ٢٨٧).

دَاوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاتُهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ .. أَوْ الطَّفْلِ اللَّيْكَ ٣٦ أَوْ الطَّفْلِ اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ لَا لَا اللْلَهُ

: (مِنْ بَيُونِكُمْ أَوْ بَيُوتِ آبَائِكُمْ) (٢)

دَأُو بَيُوتِ أَمِّهَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ إِخُوانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخُواتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيُوتَ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بَيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيسَةِكُمْ (٣) آية ١٠

دأنْ تَأْكُلُوا جَميعاً أَوْ أَشْتَاتًا، (1) آية ٦١

<sup>(</sup>۱) قال الأخفش: وجعل العلقل جماعة، كما قال (رَ يُولُونَ النّيرَ)». (معانى القرآن ٢/ ٤٥٧) وقال الرازى: والعلقل اسم للواحد لكنه وضع ههنا موضع الجمع لأنه يفيد البعنس وبين مابعده أنه يراد به البجمع ونظيره قوله تعالى: (ثُمَّ تُخْرِجُكُمْ طَفْلًا)». (مفاتيح الغيب ٢٢/ ٢٠٩) وقال أبو حيان: وعطف (أو العلقل) على من الرجال. قسم التابعين غير أولى الحاجة للوطء إلى قسمين: رجال وأطفال. والمفرد المحكيّ بأل يكون للبعنس فيعمّ، ولذلك وصف بالجمع في قوله (اللين لَمْ يَعْلَمْرُوا). ومن ذلك قول العرب: (أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض)، يريد: الدنانير والدراهم. فكأنه قال: أو الأطفال». (البحر الهيط ٢/ ٤٤٩) وقال الزركشي: ووقعد بالتعريف هنا الحقيقة باعتبار كلية ذلك المعنى، وتعرف بأنها التي إذا نزعت حسن أن يخلفها (كل) وتفيد معناها الذي وضعت له حقيقة ويلزم من ذلك الدلالة على شمول الأفراد وهي الاستغراقية، ويظهر ألره في صحة الاستثناء منه مع كونه بلفظ المفرد، وفي صحة وصفة بالجمع كما في الآية (البرهان ٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) قوله (بيوت) معطوف على قوله (بيوتكم). (الأزهية ١١٧).

<sup>(</sup>٣) الصديق يكون واحدا وجمعا. (الكشاف ١٣ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) قوله (أشتاتا) معطوف على قوله (جميعا).

٢- عطف المصدر المؤول على المصدر الصريح:

قال تعالى: ﴿وَ لَوْلا فَضْلُ الله .. وَ أَنَّ اللهُ تَوَّابٌ ۗ (١) آية ١٠

٣- العطف على الموضع (٢):

قال تعالى: ومِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ..، (٣) آية ٥٨

(ب) عطف الجملة على الجملة:

الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين: (أحدهما): أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد إذ لايكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد، كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى عطف المفرد على المفرد، وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهرا والاشراك بها في الحكم موجودا. (والضرب الثاني) أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى.. وهي لا يجيء حتى يكون المعنى في الجملة لفقا لمعنى في الأخرى ومضافا له (1). قال المبرد: (وكل جملة بعدها الجملة فعطفها عليها جائز وإن لم يكن منها نحو: (جاءني زيد، وانطلق عبد جملة فعطفها عليها جائز وإن لم يكن منها نحو: (جاءني زيد، وانطلق عبد الله، وأخوك قائم وإن تأتني آتك) فهذا على ذاه (0) وقال المالقي: (إن عطفت

<sup>(</sup>١) قوله (أن الله تواب) مصدر مؤول معطوف على قوله (فضل). (إعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٢٩، تفسير أبي السعود ١٤٥).

 <sup>(</sup>٢) وله عند المحققين شروط فانظرها في مغنى اللبيب ٢/ ٤٧٣. وقال الطوسى: ونصب لأنه عطف على موضع أن الأولى». (تفسير النبيان ٧/ ٤١٣).

 <sup>(</sup>٣) قوله (حين) معطوف على موضع (من قبل) الذي هو في محل نصب بدل من (ثلاث). (البحر الهيط ٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) دلاكل الإعجاز، ص ٢٢٣ - ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) المقتضب ١٣ ٢٧٩.

جملة على جملة لم يلزم تشريك في اللفظ ولا في المعنى ولكن في الكلام خاصة ليعلم أن الكلامين فأكثر في زمان واحد أو في قصد واحد فلذلك جاز أن يعطف بها إذ ذاك جملة خبرية على مثلها وعلى طلبية، وجملة طلبية وعلى مثلها وعلى مثلها وعلى خبرية فتقول: قام زيد وقعد عمرو، وقام زيد وأقعد وعلى هذا يجوز: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. فالوا عطف طلب – وهو الدعاء – على الخبرة (1).

أما عطف الجملة على الجملة فقد تنوعت أنماطه حسبما يلى:

النمط الأول: [ خبرية على خبرية ]

واتخذ هذا النمط صورا أربعا هي:

(الصورة الأولى): الخبرية الفعلية على الخبرية الفعلية:

واستخدمت في ذلك الأدوات: الواو ، الفاء ، ثم:

١- استخدام الواو:

قال تعالى: وأَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ الرَّضْنَاهَا (٢)

: ﴿ وَ أَنْزَلْ نَا فِيهَا آيَاتٍ ﴾ آية ١

: (تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا (٢) آية ٥

: ﴿ إِذْ تَلَقُونَهُ بِٱلْسَنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ ﴿ ثَالَهُ ١٥

<sup>(</sup>۱) رصف المبانى، ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) قوله (فرضناها) معطوف على قوله (انزلناها) قال أبو حيان: افليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط، بل بالقرآن والسنة . (البحر الهيط ٦/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) قوله (اصلحوا) معطوف على قوله (تابوا).

<sup>(</sup>٤) قوله (تقولون) معطوف على قوله (تلقونه).

: ( يَهُدَى الله .. وَ يَضْرِبُ الله الأَمثَالَ ( ) آية ٣٥ : ( لَيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ .. وَيَزِيدَهُمْ ( ) آية ٣٨ : ( يُرْجِى سَحَابًا .. وَيُنزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ .. ) ( ) آية ٤٣ : ( يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصُرْفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ ) ( ) آية ٤٣ : ( أَنْ يَقُولُوا سَمَعْنَا وَ أَطَعْنَا ) ( ) آية ١٥ : ( أَنْ يَقُولُوا سَمَعْنَا وَ أَطَعْنَا ) ( ) آية ١٥

### ٢- استخدام الفاء:

قال تعالى: (وَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِساَبَهُ) (٧) آية ٣٩ : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُرْجِي .. فَتَرَى الْوَدْقَ) (٨) آية ٤٣ : (يُنزَّلُ .. بَرَد فَيْصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءً) (١) آية ٤٣ : (يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيْنَبُّهُمْ بِمَا ..) (١٠) اية ٢٤

<sup>(</sup>١) قوله (يضرب الله الأمثال) معطوف على قوله (يهدى الله ..).

<sup>(</sup>٢) قوله (يزيدهم) معطوف على قوله (يجريهم الله أحسن ..).

<sup>(</sup>٣) قوله (ينزل من السماء ..) معطوف على قوله (يزجى سحابا).

<sup>(</sup>٤) قوله (يصرفه عمن يشاء) معطوف على قوله (يصيب به من يشاء).

<sup>(</sup>٥) قوله (أطعنا) معطوف على قوله (آمنا).

<sup>(</sup>٦) قوله (أطعنا) معطوف على قوله (سمعنا).

<sup>(</sup>٧) قوله (وقاء حسابه) معطوف على قوله (وجد الله).

<sup>(</sup>٨) قوله (ترى الودق) معطوف على قوله (تر).

<sup>(</sup>٩) قوله (يصيب به من يشاء) معطوف على قوله (ينزل .. برد).

<sup>(</sup>١٠) قول (ينبئهم بما ..) معطوف على قوله (يرجعون).

 $(r \cdot v)$ 

#### ٣- استخدام ثم:

قال تعالى: ٤.. يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ ١٠٠ آية ٤ : (يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ١٠٠) : (ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا) آية ٤٣

: ﴿ وَ يَقُولُونَ آمَنَّا . . ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ ١٣٠ آية ٤٧

(الصورة الثانية): الخبرية الفعلية على الخبرية الاسمية(٤)

واستخدمت في هذه الصورة الواو فقط:

قال تعالى: ﴿ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) آية ٣

: ﴿ وَيَدْرَأُوا عَنَّهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ لَهُ ٨

: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ .. وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ (٧) آية ٥٣

(الصورة الثالثة): الخبرية الاسمية على الخبرية الاسمية

واستخدمت هنا الواو والفاء:

<sup>(</sup>١) قوله (لم يأتوا بأربعة) معطوف على قوله (يرمون المحسنات).

<sup>(</sup>٢) قوله (يؤلف بينه) معطوف على قوله (يزجي سحابا).

<sup>(</sup>٣) قوله (يتولى فريق) معطوف على قوله (يقولون آمنا).

<sup>(</sup>٤) يجوز عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس ومنعه ابن جنى مطلقا. (الهمع ٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) قوله (حرم ذلك) معطوف على قوله (الزاني لاينكح إلا زانية).

<sup>(</sup>٦) قوله (يدرؤ عنها العذاب أن تشهد) معطوف على قوله (فشهادة أحدهم أربع).

<sup>(</sup>٧) قوله (اقسموا بالله) معطوف على قوله (إنما كان قول) قال الجرجانى: «قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على مايليها ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التى تعطف جملة أو جملتان .. وأنت تعطف تارة جملة على جملة وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضا على بعض ثم تعطف مجموع هذى على مجموع تلك، دلائل الإعجاز، ص ٢٤٥).

### ١- استخدام الواو:

قال تعالى: ﴿ وَ الزَّانِيَّةُ لاَ يَنْكُحُهَا إِلاَّ زَانٍ ﴿ (') آية ٣ : ﴿ وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ ('') آية ٧ : ﴿ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ ﴾ ('') آية ٢٤ : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى أَرْبَعٍ ﴾ ('') آية ٥٤ : ﴿ عَلَيْهُ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلْتُمْ ﴾ ('') آية ٤٥ : ﴿ عَلَيْهُ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلْتُمْ ﴾ ('') آية ٤٥

# ٢- استخدام الفاء:

قال تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ (٧) آية ٤٥

- (٢) قوله (الخامسة أن لعنة الله عليه) معطوف على قوله (قشهادة أحدهم أربع).
  - (٣) قوله (لله ملك) معطوف على قوله (والله عليم بما يفعلون).
  - (٤) قوله (إلى الله المصير) معطوف على قوله (والله عليم بما يفعلون).
- (٥) قوله (منهم من يمشي) معطوف على قوله (فمنهم من يمشي على بطنه).
  - (٢) قوله (عليكم ما حملتم) معطوف على قوله (عليه ماحمل).
  - (٧) قوله (منهم من يمشي) معطوف على قوله (والله خلق كل دابة).

<sup>(</sup>۱) قوله (الزَّانِيَّةُ لايَّنكِسُّهَا إِلاَّ زَانِ) معطوف على قوله (الزاني لاينكع إلا زانية) قال الزمخشرى: فإن قلت: أي فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى الثانية؟ قلت: معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف ولكن في الفواجر ومعنى الثانية صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للاعفاء، ولكن للزناة. وهما معنيان مختلفان فإن قلت: كيف قدمت الزانية على الزاني أولا، ثم قدم الثاني عليها نانيا؟ قلت: سيقت تلك الآتية الأولى لعقوبتهما على ما جنيا والمرأة هي المادة التي منها نشأت الجناية لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تربض له ولم تمكنه لم يطمع فلما كانت أصلا وأولا في ذلك بدئ بذكرها. وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب والخاطب ومنه بيئاً الطلب». (نكت الأعراب في غريب الإعراب، ص ٢٨١).

(الصورة الرابعة): الخبرية الاسمية على الخبرية الفعلية

و, بطت بينهما الواو فقط:

: ولُعنُوا .. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ آية ٢٣

: ﴿ وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ ﴾ " آية ٤٥

النمط الثاني: [ خبرية على طلبية ](١)

وظهر هذا النمط في صور ثلاث هي:

(الصورة الأولى): الخبرية الاسمية على جملة أمر

وربطت بينهما الواو فقط:

قال تعالى: ﴿ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ .. فَكَاتِبُوهُمْ ( َ ) آية ٣٣ : : ﴿ وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ .. فَلَيْسَ .. ( َ ) آية ٢٠

(الصورة الثانية): الخبرية الاسمية على جملة نهي:

وربطت بينهما الواو، بل:

<sup>(</sup>١) ټوله (څسيونه هينا) معطوف على قوله (تلقونه بالسنتكم).

<sup>(</sup>٢) قوله (لهم عذاب عظيم) معطوف على قوله (لعنوا).

<sup>(</sup>٣) قوله (الله خلق .) معطوف على قوله (يقلب الله الليل).

<sup>(</sup>٤) هذا النوع من العطف منعه البيانيون، وابن مالك وابن عصفور وأجازه الصفار وجماعة. (مغنى اللبيب ٢/ ٤٨٢)، (الهمم ٥/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) قرله (اللين يبتغون ... فكاتبوهم) معطوف على قوله (وانكحوا الأيامي).

<sup>(</sup>٦) قوله (القواعد من النساء .. فليس) معطوف على قوله (ليستأذنكم الذين).

# ١- استخدام الواو:

قال تعالى: ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا .. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ٥٠٠ آية ٥٧ قال

# ۲- استخدام بل:

قال تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ (٢) آية ١١

(الصورة الثالثة): الخبرية الفعلية على جملة الاستفهام

وربطت بينهما أم المنقطعة:

قال تعالى: وأم ارْتَابُوا أمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ، (٣) آية ٥٠

النمط الثالث: [ طلبية على طلبية ]

وورد هذا النمط على صور ثلاث هي:

<sup>(</sup>۱) قوله (مأواهم النار) معطوف على قوله (لا يخسبن الذين كفرو) قال الزمخشرى: وكأنه قيل: الذين كفروا لا يفوتون الله ومأواهم النار، والمراد بهم المقسمون جهد ايمانهم: (الكشاف ٧٤/٣) قال أبو حيان: ووقال صاحب النظم لا يحتمل أن يكون (مأواهم) متصلا بقوله (لا يخسبن الذين كفروا معجزين في الأرض) بل هم مقهورون ومأواهم النار قال أبو حيان: واستبعد العطف من حيث (لا يخسبن) نهى و (مأواهم النار) جملة خبرية، قلم يناسب عنده أن يعطف الجملة الخبرية على جملة النهى لتبيانهما وهذا مذهب قوم. ولما أحس الزمخشرى بهذا قال: كأنه قيل الذين كفروا لا يفوتون الله. فتأول جملة النهى بجملة خبرية حتى تقع المناسبة والصحيح أن ذلك لا يشترط بل يجوز عطف الجمل على اختلافها بعضها على بعض وإن لم تتحد في النوعية وهو مذهب سيبويه البحر الخيط ٢٦ - ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) قوله (هو خير) معطوف على قوله (لانتحسبوه شرا).

<sup>(</sup>٣) قوله (ارتابوا) (پخافون أن ...) معطوف على قوله ( أفي قلوبهم مرض) وأم هنا للاضراب بمعنى بل وذكر الدماميني - كما نقل الصبان - أن في كون (أم المنقطعة) عاطفة ثلاثة أقوال: فأبن جنى والمغاربة يقولون: ليست للعطف أصلا في مفرد ولا في جملة وابن مالك يقول: للعطف في المفرد قليلا؛ سمع في كلامهم: إن هناك لا بلا أم شاء وفي الجملة كثيرا. وجماعة يقولون: هي للمطف في الجمل فقط وتأولوا ما سمع بتقدير عامل أي أم أرى شاء (الأساليب الإنشائية، ص

(الصورة الأولى): جملة الأمر على جملة الأمر

وربطت بينهما الواو:

قال تعالى: ﴿ وَلَّيَشَّهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ ١٠٠ آية ٢

: وقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ .. وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ (٢) آية ٣١

: ﴿ وَ لَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جَيْوِبِهِنَّ ﴾ آية ٣١

: (وَلْيَسْتَعْفَفَ الَّذِينَ لايَجِدُونَ) (١) آية ٣٣

: ﴿ فَكَاتَبُوهُمْ .. وَ آتُوهُمْ مَنْ مَالَ اللهِ ١٠٥ آية ٣٣

: وأَطيعُوا اللهُ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ (٢) آية ٤٥

: ﴿ وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ (٧) وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَأَطْيعُوا الرَّسُولَ ١٩٠٠ آية ٥٦

: ﴿ فَأَذَنَ لَمَنْ شَئْتَ مَنْهُمْ وَاسْتَغَفُّو لَهُمْ اللَّهُ ١٧ آية ٦٢

(الصورة الثانية): جملة النهى على جملة الأمر

### وربطت بينهما الواو:

<sup>(</sup>١) قوله (ليشهد عذابهما طائفة) معطوف على قوله (فاجلدوا).

<sup>(</sup>٢) قوله (قل للمؤمنات) معطوف على قوله (قل للمؤمنين).

<sup>(</sup>٣) قوله (ليضربن بخمرهن) معطوف على مقول القول المحذوف في قوله (وقل للمؤمنات).

<sup>(</sup>٤) قوله (ليستعفف اللين) معطوف على قوله (وانكحوا الأيامي).

<sup>(</sup>٥) قوله (اتوهم من مال الله) معطوف على قوله (فكاتبوهم).

<sup>(</sup>٦) قوله (اطيعوا الرسول) معطوف على قوله (اطيعوا الله)

<sup>(</sup>٨) قوله (اقيموا الصلاة) معطوف على قوله (اطيعوا الله) في الآية رقم ٤٥ قال الزمخشرى: ووليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال، لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه وكررت طاعة الرسول تأكيدا لوجوبها، (الكشاف ١٣٤).

<sup>(</sup>٩) قوه (استغفر لهم الله) معطوف على قوله (فأذن لمن شئت).

قال تعالى: ﴿وَ لَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ۗ (١) آية ٢

: ﴿ وَ لَا تَقْبُلُوا لَّهُمْ شَهَادَةً ﴿ (٢) آية ٤

: ﴿ وَ لَا يُعْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا ١٣٠ آية ٣١

: ﴿ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلُهِنَّ \* آية ٣١

: ﴿ وَ لَا تُكُومُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ١٠٠ آية ٣٣

(الصورة الثالثة): جواب الطلب على جواب الطلب

وربطت بينهما الواو:

قال تعالى: ﴿ وَ يَحَفَّظُنَّ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [18] آية ٣١

النمط الرابع: [شرطية على خبرية ]

وظهر هذا النمط في صورتين هما:

(الصورة الأولى): الشرطية على الخبرية الفعلية

وربطت بينهما الواو:

<sup>(</sup>١) قوله (لاتأخذكم بهما رأقة) معطوف على قوله (قاجلدوا..).

 <sup>(</sup>۲) قوله (لاتقبلوا لهم شهادة) معطوف على قوله (قاجلدوهم). قال أبو حيان: ٩هو نهى جاء بعد أمر.
 فكما أن حكمه الجلد كذلك حكمه رد شهادته. (البحر المحيط ٢/ ٤٣٢).

وقال أبو السعود: دوهو داخل في حكمه (أي اجلدوا) تتمة له لما فيه من معنى الزجر لأنه مؤلم للقلب كما أن الجلد مؤلم للبدن، (تفسير أبي السعود 1/ ٤).

<sup>(</sup>٣) قوله (لايدين زينتهن) معطوف على مقول القول المحدوف في قوله (وقل للمؤمنات).

<sup>(</sup>٤) قوله (لايضربن بأرجلهن) معطوف على قوله (ليضربن بخمرهن).

<sup>(</sup>٥) قوله (لاتكرهوا فتياتكم على البغاء) معطوف على قوله (وأنكحوا الأيامي).

<sup>(</sup>٦) قوله (يخفظن فروجهن) معطوف على قوله (ينضضن من أبصارهن).

قال تعالى: ﴿وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلْكَ ۗ (١١) آية ٥٥

(الصورة الثانية): الشرطية على الخبرية الاسمية

وربطت بينهما الواو:

قال تعالى: ﴿ وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا ﴿ (٢) اللَّهُ لَهُ نُورًا ﴾ (٢) الله ٤٠

: ﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ ..) <sup>(٣)</sup> آية ٥٢

النمط الخامس: [ شرطية على طلبية ]

وظهر هذا النمط في صورتين هما:

(الصورة الأولى): الشرطية على جملة الأمر

وربطت بينهما الواو:

قال تعالى: ﴿ وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ \* ثَالِمُ آية ٥٩

(الصورة الثانية) : الشرطية على جملة النهي

وربطت بينهما الواو:

قال تعالى: ﴿وَ مَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ ..، (٥) آية ٣٣

(١) قوله (من كفر ..) معطوف على قوله (وعد الله الذين).

<sup>(</sup>٢) قوله (من لم يجعل ..) معطوف على قوله ( .. ظلمات).

<sup>(</sup>٢) قوله (من يطع الله ..) معطوف على قوله (إنما كان قول ..).

<sup>(</sup>٤) قوله (وإذا بلغ الأطفال) معطوف على قوله (ليستأذنكم الذين).

<sup>(</sup>٥) قوله (ومن يكرهن فإن الله ..) معطوف على قوله (ولاتكرهوا فتياتكم). وجعلها أبو السعود جملة مستأنفة سيقت لتقرير النهي، وتأكيد وجوب العمل به. (تفسير أبي السعود ١٤/ ٥٨).

النمط السادس: [ شرطية على شرطية ]

وظهر هذا النمط في صورة واحدة هي:

جملة الشرط على جملة الشرط

وربطت بينهما الواو:

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقَّ ... (١) آية ٤٩ : ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ (٢) آية ٤٥

النمط السابع: [ قسم على قسم ]

وجاء هذا النمط في صورة واحدة هي:

جواب القسم على جواب القسم

وربطت بينهما الواو:

قال تعالى: ﴿ وَ لَيْمَكُنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ (٣) ﴿ وَلَيْمَدُلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ﴾ آية ٥٥

# (جـ) عطف الفعل على الفعل:

فقد عطف الفعل على الفعل وتطابق الفعلان في الاعراب والزمن وقد ذكر النحاة عطف الفعل المنصوب على المنصوب لأن حروف العطف تشرك (٤). وقد ورد عطف الفعل على الفعل في المواضع الآتية:

<sup>(</sup>١) قوله (إن يكن لهم الحق ..) معطوف على قوله (وإذا دعوا إلى الله).

<sup>(</sup>٢) قوله (إن تطيموه تهتدوا) معطوف على قوله (فإن تولوا فإنما ..).

<sup>(</sup>٣) قوله (ليمكنن لهم دينهم) معطوف على قوله (ليستخلفنهم).

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٣ ٢٥ -- ٥٥.

## ١- استخدام الواو:

قال تعالى: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنسُوا وَ تُسَلِّمُوا ﴿ ثَالَمُوا ﴿ ثَالَمُ الْمُدُ ﴿ ثَلَّ اللهِ ٢٧ : ﴿أَنْ تُرْفَعَ وَ يُزْيِدَهُمْ مِنْ فَضْلُه ﴾ (٢) آية ٣٦ : ﴿لِيَجْزِيَهُمْ وَ يَزْيِدَهُمْ مِنْ فَضْلُه ﴾ (٢) آية ٣٨

# ٢- استخدام أو:

قال تعالى: وأَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أُو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ، آية ٦٣

ومثلما بخد عطف الفعل المنصوب على الفعل المنصوب بخد عطف الفعل المجزوم على الفعل المجزوم ورأينا هذا في موضعين في آية واحدة ربطت بينهما الواو:

قال تعالى: ﴿وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولِهِ وَيَخْشَ اللهُ ﴿ (١) ﴿ وَ يَتَقْدِهِ ﴾ آية ٥٢

#### (د) عطف شبه الجملة على شبه الجملة:

وقد ورد العطف بينهما باستخدام الأداتين: الواو، أو:

### ١ -- استخدام الواو:

وقد استخدمت الواو في الربط بين شبه الجملة وشبه الجملة في المواضع الآتية:

<sup>(</sup>١) قوله (تسملوا) معطوف على قوله (تستأنسوا).

<sup>(</sup>٢) ټوله (يذكر) معطوف على قوله (ترقع).

<sup>(</sup>٢) قوله (يزيدهم) معطوف على قوله (يجزيهم).

<sup>(</sup>٤) قوله (يبخش) معطوف على قوله (يطع) ويتقه بإسكان القاف على الاستخفاف كما قالوا (كَتْف) ني (كَتف). (المشكل ٢/ ١٤٥٥).

قال تعالى: «آمنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ» (١) آية ٤٧ : «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ، (٢) آية ٥٨ : «مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ، (٣) آية ٥٨

٢- استخدام أو:

واستخدمت أو في موضع واحد:

قال تعالى: ﴿ كَسَرَابٍ ... أَوْ كَظُلُمَاتٍ ﴾ ( أَن عَالَى عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى

(١) قوله (بالرسول) معطوف على قوله (بالله).

(٢) قوله (عليهم) معطوف على قوله (عليكم) وتعاقب (ولا) بعد النفي. (شفاء العليل ٢/ ٧٨٧).

(٣) قوله (من بعد) معطوف على قوله (من الظهيرة).

(٤) قوله (كظَّلمات) معطوف عَلى قوله (كسراب) قال أبو السعود: «كلمة أو هنا للتنويع إثر ما مثلت أعمالهم التي كانوا يعتمدون عليها. (تفسير أبي السعود ١٤ ٢٤) وقال أبو حيان: ٥هذا التشبيه الثاني لأعمالهم. فالأول فيما يؤول إليه أعمالهم في الآخرة. وهذا الثاني فيما هم عليه في حال الدنيا. وبدا بالتشبيه الأول لأنه آكد في الإخبار لما فيه من ذكر مايؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم والعذاب السرمدى، ثم تبعه بهذا التمثيل الذى نبههم على ما هي أعمالهم عليه لعلهم يرجعون إلى الإيمان ويفكرون في نور الله الذي جاء به الرسول عَلَكُ. والظاهر أنه تشبيه لأعمالهم وضلالهم بالظلمات المتكالفة. وقال أبو على الفارسي: التقدير: أو كذى ظلمات. قال: ودل على هذا المضاف قوله (إذا أخرج يده) فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف فالتشبيه وقع عند أبي على للكافر لا للأعمال. وهو خلاف الظاهر ويتخيل في تقرير كلامه أن يكون التقدير أوهم كذي ظلمات فيكون التشبيه الأول لأعمالهم والثاني لهم في حال ضلالهم. وقال أبو البقاء: في التقدير وجهان أحدهما أو كأعمال ذي ظلمات فيقلر ذي ظلمات ليعود الضمير من قوله إذا أعرج يده إليه ويقدر أعمال ليصبح تشبيه أعمال الكفار بأعمال صاحب الظلمة إذ لامعنى لتشبيه العمل بصاحب الظلمات. والثاني لاحذف فيه والمعنى أنه شبه أعمال الكفار بالظلمة في حيلولتها بين القلب وبين مايهتدي إليه. فأما الضمير في قوله (إذا أخرج يده) فيعود إلى مذكور حذف اعتماداً على المعنى، تقديره: إذا أخرج من فيها يده. وقال الجرجاني: الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار والثانية في ذكر كفرهم. ونسق الكفر على أعمالهم لأن الكفر أيضا من أعمالهم. وقد قال تعالى (يخرجهم من الظلمات إلى النور) من الكفر إلى الإيمان، فيكون التمثيل قد وقع لأعمالهم بكفر الكافر. وأعمالهم منها كفرهم فيكون قد شبه أعمالهم بالظلمات. والعطف بأو هنا لأنه قصد التنويع والتفصيل لا أن أو للشك. وقال الكرماني أو للتخيير على تقدير: شبَّه أعمال الكفار بأيهما شقت. (البحر المحيط ١٦ ٤٦١) قال السلسيلي: ويجوز حذف المضاف للعلم به ملتفتا إليه كقوله تعالى: الآية. فأعاد الضميرعلي (ذي) ٥. (شفاء العليل ١٢ ٧٢١).

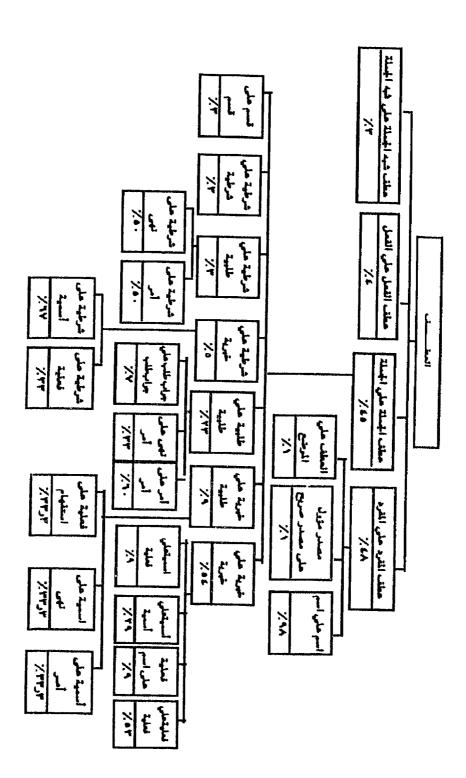

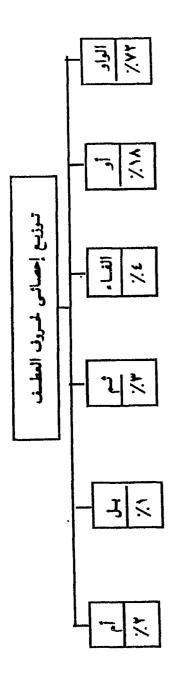

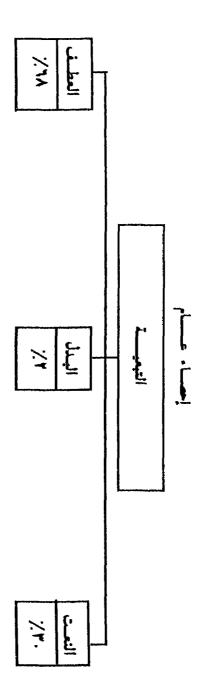



(۲۲۱)

# الإضاف\_\_\_ة

وتتضمن:

- الإضافة المحضة

- الإضافة غير المحضة



## الإضاف\_\_ة

الإضافة نسبة وارتباط بين شيئين، فيكتسب الآول من الثانى التعريف أو التخصيص. والإضافة قسمان: محضة (وهى إضافة الاسم إلى الاسم)، وغير محضة (وهى إضافة السم إلى الاسم)(١).

ويضاف إلى المفرد، كما يضاف إلى الجملة:

(١) الإضافة المحضة

أ- الإضافة إلى المفرد

وقد تنوعت الإضافة إلى المفرد حسب النمطين الآتيين:

النمط الأول: [ اسم + اسم معرفة ]

وجاء هذا النمط في صور ست هي:

(الصورة الأولى): المضاف إليه ضمير

قال تعالى: ﴿ وَ لَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ ﴾ آية ٢

: ﴿ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ۗ آية ٦

: ﴿ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ۗ آية ٦

: ﴿ وَ لَوْلاَ فَصْلُ الله عَلَيْكِمْ وَرَحْمَتُهُ ۚ آلِية ١٠ ، ١٤ ، ٢٠ ، ٢١

: ﴿ وَ الَّذِى تُولِّى كُبْرَهُ مِنْهُمْ ۗ آية ١١

: وظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ حَيْرًا، آية ١٢

: ﴿إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلْسِنْتَكُمْ ۚ آية ١٥

<sup>(</sup>١) الأصول ٣/٢.

: ﴿ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا ﴾ آية ١٥

: ﴿ أَنْ تُعُودُوا لِمِثْلُهِ } آية ١٧

: (يوم تشهد عليهم السنتهم)

: ﴿ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ ۗ آية ٢٤

: ﴿ يَوْمَنَذِ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ اللَّهِ ٢٥

: ولا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بَيُوتَكُمْ، آية ٢٧

: ﴿وَ تُسَلَّمُوا عَلَى أَهْلُهَا ﴾ آية ٢٧

: (يَغُضُوا مِن أَبْصَارِهِم)

: ﴿ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ آية ٣٠

: ﴿ يَغْضُضُنُّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴿ لَا

: ﴿ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ آية ٣١

: ﴿ وَ لْيَضْرِبِنَ بِخُمْرِهِنَ عَلَى جَيْوِبِهِنَ وَلا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَ لَبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبِنَاتُهِنَّ أَوْ أَبِنَاء لِعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبِنَاتُهِنَّ أَوْ أَبِنَاء بِعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبِنَاء بَعُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَنْ أَيْمَانُهُنَى الْحَواتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْ أَيْمَانُهُنَا أَوْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ أَيْمَانُهُمْ أَيْمَانُهُمْ أَنْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ أَيْمَانُهُمْ أَنْ أَنْ أَيْمَانُهُمْ أَنْ أَنْ أَنْهِمْ لَا أَنْ أَنْهُمْ لَا أَنْ أَنْهُمْ لَا أَنْهُمْ أَوْ أَيْمَانُهُمْ أَنْ أَوْ أَيْمَانُومُ أَنْهُمْ أَوْ أَيْمَانُهُمْ أَيْهِمْ أَنْهُمْ أَوْلِيْهِمْ أَوْلَالِهُمْ أَوْلِهُمْ أَوْلَالِهُولَالِهِمْ لَا أَوْلَالِهُمْ أَلِهُمْ لَا أَنْهُمْ أَلْمُ لَكُنَالُونَالِهُمْ أَلِهُمْ لَا أَنْهُمْ أَلْمُ لَا مُلَكِمَانًا أَنْهُمْ أَلَالِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلَالُولُولِهُمْ أَلْمُ لِلْمُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلْمُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُ لِلْمُ أَلِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالُوالْمُوالِمُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلْمُ أَلِهُمْ أَلْمُ أَلِهُمُ أَلِهُ لِلْمُ أَلِهُمُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمُ أَل

: ﴿ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ آية ٣١

: ﴿ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاتُكُمْ ۗ آية ٣٢

<sup>(</sup>١) قال مكى. وليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه، جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع». (البحر الهيط ٦/ ٤٤٩).

: ﴿ يُغْنَهِمُ اللهُ مَنْ فَضَّلُه ﴾ آية ٣٣ : ﴿ حَتَّى يُغْنَيُّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلُهُ ﴾ آية ٣٣ : ( . . ممَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اللهِ ٣٣ : ﴿ وَ لَا تُكُرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ \* آية ٣٣ : ومنْ بَعْد إِكْرَاهِهِنَّ أَيَّة ٣٣ : وَالَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُكُمْ، آية ٣٤ : ﴿مَثَلُ نُورٍ ۚ كَمَشَّكَاةٍ ﴾ آية ٣٥ : ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ اللَّهِ ٣٥ : ﴿ يَهُدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ آية ٣٥ : ﴿ وَ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُهُ ۗ آية ٣٦ : ﴿ وَيَزْيِدَهُمْ مَنْ فَضْلُهُ ۚ آيَةً ٣٨ : وأَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ، آية ٣٩ : ﴿ فَوَفَّاهُ حَسَابَهُ ﴾ آية ٣٩ . .. .. .. .. . : (من فوقه موج) : ﴿مَنْ فَوْقَهُ سَحَابٌ} آية ٤٠ : ﴿ إِذَا ٱخْرَجَ يَدُهُ آية ٤٠ : (قَدْ عَلَمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحُهُ آية ١٤

: (يَخْرَجُ مَنْ خلاله) آية ٤٣

: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقه ﴾ آية ٤٣

: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ) آية ٤٥

: ﴿دُعُوا إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ آية ٤٨ ، ١ ٥

: وأَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ آية ٥٠

: ﴿ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۗ آية ٥٠

: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ آية ٥٢

: قوأَقْسَمُوا بالله جَهد أَيمَانهم، آية ٥٣

: ﴿ كُمَّا اسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

: ﴿ وَ لَيْمَكُنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ ﴾ آية ٥٥

: ﴿ وَلَيْهِدُ لَنَّهُمْ مِنْ بِعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ آية ٥٥

: وَمَأْوَاهُمُ النَّارُهُ آية ٥٧

: وَالَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اللَّهِ ٥٨

: (وَحينَ تَضَعُونَ ثِيَابِّكُمُ اللهُ ٨٥

: (كُمَا اسْتَأْذَنَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ آية ٥٩

: ﴿ كَذَلْكَ مُيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ آية ٥٩

: ﴿أَنْ يَضَعَنَ ثَيَابَهُنَّ ﴾ آية ٦٠

: ﴿ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۗ آية ٦١

: وأَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بِيُوتِكُمْ

: ﴿ أَوْ بَيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ إِ ۚ وَانكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَخُواتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَعْمَامَكُمْ أَوْ بَيُوتَ عَمَاتُكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بَيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدَيْقَكُمْ ﴾ آية ٦٦

: وفَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ، آية ٦١

: ﴿ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ آية ٦٢

: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ آية ٦٢

: ﴿ اسْتَأْذُنُوكَ لِبَعْضَ شَأْنِهِمْ ﴾ آية ٦٢

: ﴿الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، آية ٦٣

(الصورة الثانية): المضاف إليه علم

قال تعالى: ﴿ وَ لَا تَأْخُدُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ آية ٢

: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ آية ٧

: ﴿ وَالْخَامَسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ﴾ آية ٩

: ﴿ وَ لَوْلاَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكِمْ وَرَحْمَتُهُ ۚ آية ١٠، ٢١، ٢٠، ٢١

: ﴿وَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلَ اللهِ ﴾ آية ٢٢

: ﴿ وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ ﴾ آية ٣٣

: ﴿ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ آية ٣٧

: (تَحِيَّةً مِنْ عَنْدَ اللهِ) آية ٦١

(الصورة الثالثة): المضاف إليه اسم إشارة قال تعالى: ومن بَعْد ذلكَ آية ٥، ٤٧ (الصورة الرابعة): المضاف إليه اسم موصول قال تعالى: (ليَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَملُوا) آية ٣٨ (الصورة الخامسة): المضاف إليه معرف بال قال تعالى: (لانتَبعُوا خُطُوات الشَّيْطَان) آية ٢١ : ﴿وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، آية ٢١ وَلَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عُوْرَات النَّسَاء، آية ٣١ : (لتَبْتُغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) آية ٣٣ : واللهُ نُورُ السَّمـوات وَ الأرض؛ آية ٣٥ : ﴿ وَإِقَامُ الصَّلَّاةُ وَإِينَاءُ الزُّكَاةُ ﴾ ` آية ٣٧ : ﴿وَلَلَّهُ مُلُّكُ السَّمَـواتِ وَ الْأَرْضِ} آية ٤٢ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولً الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية ١ ٥ : ﴿مَنْ قَبُّلِ صَلَّاةَ الْفَجْرِ ﴾ آية ٥٨ : ﴿ وَمَنْ بَعْدُ صَلاة الْعَشَاءِ } آية ٥٨ : ﴿ لَا تَجْمَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ اللَّهُ ٢٣

<sup>(</sup>١) الأصل: إقوامة فقلبت حركة الواو على القاف، فانقلبت الواو ألفاً وبعدها ألف وهما سآ فحذفت إحداهما وألبت الهاء لئلا تخذفها فيجحف. فلما أضفت قام المضاف إليه مقام الها حذفها. (إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٣٩).

(الصورة السادسة): المضاف إليه معرف بالإضافة

قال تعالى: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدهم أَرْبَعُ ﴾ آية ٦

: وأوْ آباء بُعُولتهنَّ ...أوْ أَبْنَاء بُعُولَتهن، آية ٣١

: ومَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ، آية ٣٥

: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقه ﴾ آية ٤٣

: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ آية ٥٣

: ﴿ وَلَيْبِدُلْنَّهُمْ مِنْ بِعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ آية ٥٥

: (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ، آية ٥٨

: ﴿ وَمَنْ بَعْدُ صَلَاةً الْعِشَاءِ ﴾ آية ٥٨

: ﴿ أَوْ بِيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَالَاتِكُمْ ﴾ آية ٦٦

: ﴿ كَدُّعَاءِ بَعْضِكُمْ ﴾ آية ٦٣

النمط الثاني: [ اسم + اسم نكرة ]

قال تعالى: ﴿ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ ﴾ آية ٢

: ولَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ (١) آية ٤

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان: والجمهور على إضافة أربعة إلى شهداد وقرا أبو زرعة وعبد الله بن مسلم بأربعة بالتنوين وهي قراءة فعيبحة لأنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الإضافة ولذلك رجح ابن جنى هذه القراءة على قراءة الجمهور من حيث أخذ مطلق الصفة .. وليس كذلك لأن الصفة إذا جرت مجرى الأسماء وباشرتها العوامل جرت في العدد وفي غيره مجرى الأسماء (البحر المحيط ٢٠١٦).

: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ﴾ آية ٢ : ﴿تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ﴾ آية ٨ : ﴿جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةً شُهَدَاءَ ﴾ آية ١٣ : ﴿لَيَسْتَأْذَنْكُمُ الَّذِينَ .. ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴾ آية ٥٨ : ﴿ثَلاثُ عَوْرَاتٍ ﴾ آية ٥٨

## الأسماء الملازمة للإضافة:

ذكر النحاة بعض الأسماء التي تلازم الإضافة منها: مثل، غير، كلا، وحد، ذو، وفروعه، يوم، أولو، أولات، آل، كل، بعض، أي(١).

### كـــل:

قال تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدُ مِنْهُمَا ﴾ آية ٢ : ﴿ لِكُلُّ أَمِرِي مِنْهُمْ ﴾ آية ١٩ : ﴿ خَلَقَ كُلُّ دَابِّهِ ﴾ آية ٤٥ : ﴿ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ آية ٤٥ : ﴿ وَ اللهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ آية ٣٥ ، ٢٤ ،

#### بعسض:

قال تعالى: (بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) آية ٤٠ : (بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) آية ٥٨ : واسْتَأْذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ) آية ٦٢

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٠٣١، المقتضب ١٤ ٢٨٩، شرح المفصل ٢/ ١٢٦، الهمع ٢٨٠/٤ – ٢٨٧.

: ﴿ كُدُعا ءِ بَعْضِكُمْ ﴾ آية ٦٣

اولو، اولى:

قال تعالى: ﴿ وَ لا يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ ۗ آية ٢٢

: وأَنْ يُؤْتُوا أُولِي القُرْبِي، آية ٢٢

: ﴿غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ، آية ٣١

: ﴿لَمِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ آية ٤٤

غيسره

قال تعالى: ﴿ لَا تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ ۗ آية ٢٧

: ﴿ تَدْخُلُوا بَيُونَا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ آية ٢٩

: ﴿ أُوِ النَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ﴾ آية ٣١

: ١.. بِغَيْرِ حِسَابٍ، آية ٣٨

: ﴿غَيْرُ مُتْبُرُجَاتٍ﴾ آية ٦٠

ہنسی:

قال تعالى: أَوْ بَنِي إِخُوانِهِنَّ .. أَوْ بَنِي أَخُوانِهِنَّ آية ٣١ أَوْ بَنِي أَخُوانِهِنَّ آية ٣١ أَحَسد:

قال تعالى: ﴿ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أُرْبَعُ شَهَادَاتٍ ١ آية ٢

يسوم:

قال تعالى: ﴿ يَوْمَثِلْ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمْ ۗ آية ٢٥

سبحان(۱):

قال تعالى: وأَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبْحَانَكَ آية ١٦ إضافة الظروف:

عنيا

قال تعالى: ﴿ فَأُولِئِكَ عَنْدَ اللهِ هُمُ الكَاذِبُونَ ﴾ آية ١٣ : ﴿ وَهُوَ عَنْدَ اللهِ عَظْيمٌ ﴾ آية ١٥ : ﴿ وَوَجَدَ اللهِ عَنْدَهُ ﴾ آية ٣٩

فسوق:

قال تعالى: ﴿ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ آية ٤٠

بعساد:

قال تعالى: (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلْكَ) آية ٥٥ : (وَلاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ) آية ٥٨

ميع:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ ﴾ آية ٢٢

ييسن :

قال تعالى: (ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ اللهِ ٣٤ عَالَى عَلَيْهُ اللهِ ٣٤ عَالَى ٥١ ، ٤٨ عَالَمُ اللهِ ١٥ عَالَمُ

<sup>(</sup>١) فهو يلزم الإضافة ، ولايتصرف. (الهمع ١٢ ١١٥).

: (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ) آية ٦٣ ب- الإضافة إلى الجملة وقد أضيفت بعض الجمل إلى كلمات بعينها هى: إذا ، إذ، يوم، حين.

 $|\mathcal{U}^{(t)}|$ :

قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُۥ آية ٣٩

: ﴿ إِذَا أُخْرَجَ يَدُهُ ﴾ آية ٤٠

: ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ آية ٤٨ ، ٥١

: ﴿ وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ الْحُلُمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ

: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا﴾ آية ٦١

: ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَدُ ﴾ آية ٦٢

: ﴿ فَإِذَا اسْتَأْذُنُوكَ ۗ آية ٦٢

ᣠ(Y);

قال تعالى: ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمَعْتُمُوهُ ظُنَّ ﴾ آية ١٢

<sup>(</sup>۱) وهي من الظروف المبنية وهي ظرف للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا. ومن ثم وجب إيلاؤها الجملة الفعلية، وقد لاتضمن معنى الشرط، بل تتجرد للظرفية المحضة. وتلزم (إذا) الإضافة إلى جملة صدرها فعل، سواء كان مضارعا، أم ماضيا. وزعم الفراء أن (إذا) إذا كان فيها معنى الشرط لايكون بعدها إلا الماضى. وقال ابن هشام: إيلاؤها الماضى أكثر من المضارع. (الهمع ٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) وهي من الظروف المبنية ولاتتصرف وتلزم الإضافة إلى جملة إما اسمية أو فعلية. وأصل وضعها أن تكون ظرفا للوقت الماضي. (الهمع ٢/ ١٧١ – ١٧٤).

: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ ﴾ آية ١٣ : ﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِٱلْسِنَتَكُمْ ﴾ آية ١٥ : ﴿ وَ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ﴾ آية ١٦

يــوم:

قال تعالى: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ السِنتَهُمْ) آية ٢٤ : (وَيُومَ يُرْجَعُونَ) آية ٦٤

حيسن

قال تعالى: ((وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ) آية ٥٨ (٢) الإضافة غير المحضة

ويسميها النحاة أيضا الإضافة اللفظية، وهي تكون لحذف التنوين والنون من المضاف والاسم معها لايكتسب التعريف والأسماء التي تضاف هي: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة (١) ولم يرد من هذا النوع إلا الصفة المشبهة، وذلك في موضع واحد.

قال تعالى: ﴿وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، آية ٣٩

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١/ ١٢٢، الأصول ٣/٧، الهمع ١/ ٤٧.

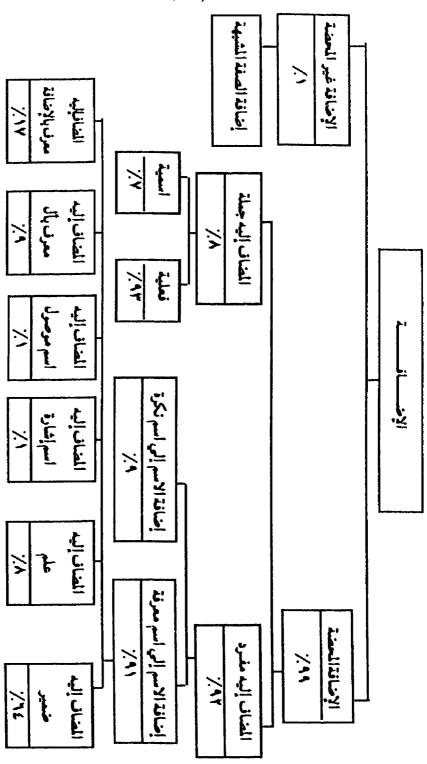

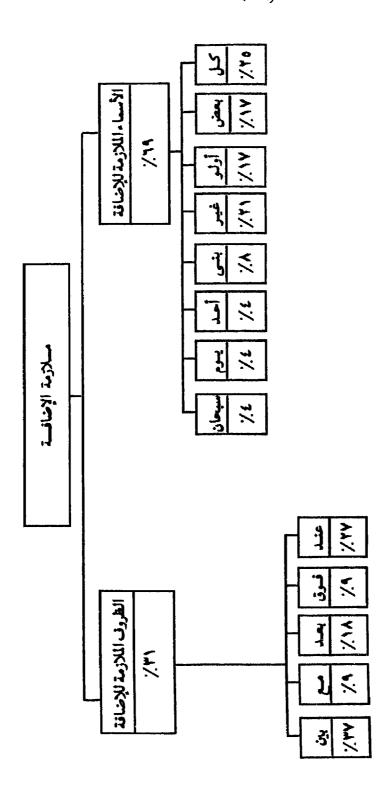





# (الجملة التي لامحل لها من الإعراب)

### وتشمل:

- الجملة الواقعة صلة للموصول.
- الجملة المعطوفة على جملة الصلة.
  - الجملة الاستئنافية.
- الجملة الواقعة بدلا من الجملة الاستئنافية.
  - الجملة المعطوفة على جملة استئنافية.
- الجملة المعطوفة على جملة جواب الأمر.
  - -- الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم.
- الجملة المعطوفة على جملة جواب الشرط.
- الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم غير مقترن بالفاء أو إذا.
  - الجملة الواقعة جوابا للنداء.
  - الجملة المعطوفة على جملة جواب النداء.
    - الجملة الواقعة جوابا للأمر.
    - الجملة الواقعة جوابا للقسم.
  - الجملة المعطوفة على جملة جواب القسم.



# الجمل التي لامحل لها من الإعراب

وهي لا يخل محل المفرد، وذلك هو الأصل في الجمل(١٠).

قال المبرد: اعلم أن الصلة موضحة للاسم، فلذلك كانت في هذه الأسماء المبهمة (٢٠٠٠).

## ١- الجملة الواقعة صلة للموصول

قال ابن هشام:

(نحو: (جَاءَ الَّذِي قَامَ أَبُوهُ). فالذي في موضع رفع، والصلة لامحل لها بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو: (لِيَقُمْ أَيُّهُمْ فِي الدَّارِ، وَلَا لَزْمَنَ أَيَّهُمْ عِنْدَكَ، وَأَمُرْ بِأَيَّهِمْ هُوَ أَفْضَلُ) (٣).

ولقد تنوعت صلة الموصول الاسمى على النحو التالى:

### (أ) الصلة جملة فعلية مثبتة:

ووقعت هذه الجملة صلة للأسماء: الذي الذين، من، ما:

#### الىذى:

قال تعالى: ﴿ والذي تولى كبره منهم الله ١١

: ﴿ من مال الله الذي آتاكم، آية ٣٣

: (دينهم الذي ارتضى لهم) آية ٥٥

<sup>(</sup>١) المعنى ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ٢/ ٤٠٩.

# الذين:

قال تعالى: (الذين يرمون المحصنات) آية ٤، ٣٣

: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ آية ٥

: ﴿ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ أَزُواجِهُم ﴾ آية ٦

: والذين جاءوا بالإفك، آية ١١

: والذين يحبون أن تشيع الفاحشة، آية ١٩

: «تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، آية ١٩

: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ آية ٢١ ، ٢٧ ، ٥٨

: ﴿ وَالَّذِينَ يُبِتِّغُونَ الْكُتَّابِ ﴾ آية ٣٣

: ﴿ مِن الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُكُم ﴾ آية ٣٤

: ﴿ والذين كفروا أعمالهم كسراب آية ٣٩

: ﴿ وعد الله الذين آمنوا ﴾ آية ٥٥

: ﴿ لَا يُحْسَبُنِ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ آية ٥٧

: والذين ملكت أيمانكم، آية ٥٨

: ﴿ الَّذِينَ آمنُوا بِاللَّهِ ۗ آية ٢٢

: ﴿ الَّذِينِ يَسْتَأَذُنُونِكُ ۚ آيَةٍ ٦٢

: ﴿ الَّذِينِ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ ٢٣

: ﴿ قَدْ يَعْلُمُ اللَّهِ الَّذِينِ يَتَسَلَّلُونَ ﴾ آية ٦٣

: والذين يخالفون عن أمره، آية ٦٣

#### مـــن:

قال تعالى: (يزكى من يشاء) آية ٢١

: ويهدى الله لنوره من يشاء، آية ٣٥

: ﴿ وَاللَّهُ يَرِزُقُ مِنْ يَشَاءُ ﴾ آية ٣٨

: (فيصيب به من يشاء)

: (ويصرفه عمن يشاء) آية ٤٣

: (فمنهم من يمشى على بطنه)

: (ومنهم من يمشي على رجلين)

: (ومنهم من يمشى على أربع) آية ٥٤

: ﴿ وَاللَّهُ يَهِدَى مِن يَشَاءُ ﴾ آية ٢٦

: وفأذن لمن شئت، آية ٦٢

#### مساء

قال تعالى: (لكل امرئ منهم ما اكتسب، آية ١١

: ولمسكم في ما أفضتم فيه عذاب، آية ١٤

: «مبرءون مما يقولون، آية ٢٦

: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٍ ﴾ آية ٢٨

: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلُمُ مَاتَبِدُونَ ﴾

: دوما تكتمون، آية ٢٩

: (خبير بما يصنعون) آية ٣٠

: ﴿ إِلَّا مَاظُهُمْ مِنْهَا ﴾ آية ٣١

: ﴿ أُو ماملكت أيمانهن ﴾ آية ٣١

: (ليعلم مايخفين من زينتهن) آية ٣١

: ( مما ملكت أيمانكم الله ٣٣

: وليجزيهم الله أحسن ما عملوا، آية ٣٨

: (والله عليم بما يفعلون) (١) آية ٤١

: ﴿يخلق الله ما يشاء الله عا

: اخبير بما تعملون، آية ٥٣

: (عليه ما حمل)

: ﴿وعليكم ما حملتم﴾ آية ٤٥

: ﴿أُو مَا مُلَكَتُم مُفَاحِدٌ ۗ آية ٦١

: ﴿ فَينبِئهم بِما عملوا ﴾ آية ٦٤

## (ب) الصلة جملة فعلية منفية:

ووقعت هذه الجملة صلة للاسمين: الذين، اللاتي:

## الدين:

قال تعالى: الذين لم يظهروا على عورات، آية ٣١

 <sup>(</sup>١) جعلها المالقي هنا مصدرية. ومعنى ذلك أتها تصير الفعل الذي بعدها في تأويل المصدر وموضعه.
 وتدخل على الجملة الفعلية غالبا. (رصف المباني، ص ٣١٣).

: (الذين لايجدون نكاحا) آية ٣٣

: ﴿ اللَّهِ لَم يَبِلُّغُوا الحَّلَمِ ﴾ آية ٥٨

اللاتي:

قال تعالى: (اللاتى لايرجون نكاحا) آية ٦٠

(جـ) الصلة جملة اسمية بسيطة:

ووقعت صلة للاسم: ما:

قال تعالى: وقد يعلم الله ما أنتم عليه، آية ٦٤

(د) الصلة جملة اسمية موسعة:

ووقعت صلة للاسم: ما:

قال تعالى: (ماليس لكم به علم) آية ١٥

: ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ آية ٢٤

٢- الجملة المعطوفة على جملة الصلة

قال تعالى: (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)(١) آية ٤

: والذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» (٢) آية ٥

: (الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات)(٢) آية ٥٥

: (وإذا كانوا معه (١) آية ٦٢

(١) قوله (لم يأتوا بأربعة) معطوف على جملة الصلة (يرمون المحصنات).

<sup>(</sup>٢) قوله (أصلحوا) معطوف على جملة الصلة (تابوا).

 <sup>(</sup>٣) قوله (عملوا الصالحات) معطوف على جملة الصلة (آمنوا) ، داخل معها في حيز الصلة. (تفسير أبي السعود ١٤ /٧).

<sup>(</sup>٤) قوله (وإذا كانوا معه) معطوف على جملة الصلة (آمنوا) داخل معها في حيز الصلة. (تفسير أبي السعود ٤/ ٧٥).

#### ٣- الجملة الاستئنافية

يعرف الزمخشرى الاستئناف بأنه جواب لسؤال مقدر (١٠). وهذا الجواب قد يفيد التعليل، أو التعجب أو التوكيد.

وقد تنوعت الجملة الاستئنافية على النحو التالي:

(أ) الاستئنافية جملة اسمية بسيطة:

قال تعالى: (الزاني لاينكح إلا زانية) آية ٣

: ﴿ وَأُولِئِكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ ٢ ۗ آية ٤

: ﴿ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ .. فَشَهَادَةً .. أُرْبِعٍ ﴾ آية ٦

: وولولا فضل الله عليكم، آية ١٠ ، ٢٠، ٢١

: ﴿ هَذَا بِهِتَانَ عَظِيمٍ ۗ آية ١٦

: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكَيْمٌ ۗ آيَةً ١٨

: ﴿وَاللَّهُ يَعْلُمُ ۗ آيَةً ١٩

الكشاف ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشرى: (وأولئك .. الفاسقون) كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط، كأنه حكاية حال الرامين عند الله بعد انقضاء الجملة الشرطية. (الكشاف ١٣ - ٥٠) وقال أبو السعود: وكلام مستأنف مقرر لما قبله أو مبين لسوء حالهم عند الله، (تفسير أبي السعود ٤/ ٤٧) أما الزركشي فيقول: وخالف كثير من النحويين كابن خروف والصفار وابن عمرو وقالوا: يعطف الأمر على الخبر، والنهي على الأمر والخبر. قال تعالى .. فعطف خبرا على جملة شرط، وجملة الشرط على الأمر. وقال .. فعطف نهيا على خبر. ولايوجب العطف المشاركة فقوله تعالى: (وأولئك هم الفاسقون) علة تامة بخبرها فلايوجب العطف المشاركة فيما تتم به الجملتان الأوليان وهو الشرط الذي تضمنه قوله تعالى: (والذين يَرمُونَ المُحسنات ثم لم يأتوا) كقولك إن دخلت الدار فأنت طالق، وفلانة طالق، لا يتعلق طلاق الثانية بالشرط. وعلى هذا يختص الاستثناء به ولايرجم لما تقدمه. (البرهان ١٤ - ١٠).

: (ومن يتبع خطوات الشيطان) آية ٢١

: ﴿ وَاللَّهُ غَفُورِ رَحْيَمٍ ﴾ آية ٢٢

: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٍ ﴾ آية ٢٢

: (الخبيثات للخبيثين) آية ٢٦

: ﴿ أُولِئُكُ مِبرِّءُونَ ﴾ آية ٢٦

: (ذلكم خير لكم) آية ٢٧

: «هو أزكى لكم» آية ٢٨

: ﴿ والله بما تعملون عليم ا آية ٢٨

: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلُمُ مَاتَبِدُونَ ﴾ آية ٢٩

: ﴿ ذَلْكُ أَزِكِي لَهُم ﴾ آية ٣٠

: ﴿ وَاللَّهُ وَاسْعَ عَلَيْمٍ ﴾ آية ٣٢

: ﴿ وَاللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأُرْضُ ﴾ (١) آية ٣٥

: ومثل نوره كمشكاة، آية ٣٥

: ( نور على نور) (٢) آية ٣٥

: ﴿ وَاللَّهُ بَكُلُّ شَيْعُ عَلَيْمٍ ﴾ آية ٣٥ ، ٦٤

: ﴿ وَاللَّهُ يُرْزِقُ مِنْ يُشَاءُ ﴾ آية ٣٨

: (والذين كفروا أعمال كسراب، آية ٣٩

<sup>(</sup>١) قال أبو السعود: واستثناف مسوق لتغير مافيها من البيان، (تمسير أبي السعود ١٤ ٥٩).

<sup>(</sup> ٢) نور على نور كلام مستأنف. (معاني القرآن للفراء ١٢ ٥٣).

: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابُ آيَةً ٣٩

: (ظلمات) آية ٤٠

: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمُ بِمَا يَفْعُلُونَ ﴾ آية ١ ٤

: وأفى قلوبهم مرض، آية ٥٠

: ﴿ أُولِئِكُ هِم الظالمُونِ ﴾ آية • ٥

: ﴿وَأُولِئُكُ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ آية ٥٠

: (طاعة معروفة) آية ٥٣

: (وما على الرسول إلا البلاغ) آية ٤٥

: (ثلاث عورات)(١) آية ٥٨

: ﴿ طوافون عليكم ا (٢) آية ٥٨

: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكَيْمٌ ﴾ آية ٥٩، ٥٩

: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفُفُنْ خَيْرِ لَهُنَّ ۗ آيَةً ٦٠

: (والله سميع عليم) آية ٦٠

: (إنما المؤمنون الذين آمنوا) (٢) آية ٦٢

<sup>(</sup>١) الجملة استثناف مسوق لبيان علة وجوب الاستئذان. (تفسير أبي السعود ٧٣/٤).

<sup>(</sup>٢) طوافون مستأنف (إعراب القرآن للفراء ٢/ ٢٦٠) قال أبو السعود: «هو استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستقذان، وهي المحالطة الضرورية وكثرة المداخلة. وفيه دليل على تعليل الأحكام، (تفسير أبي السعود ٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) قال أبو السعود: ((إنما المؤمنون الذين) استثناف جيع به في أواخر الأحكام السابقة تقريرا لها وتأكيدا لوجوب مراعاتها وتكميلا لها ببيان بعض آخر من جنسها.

## (ب) الاستئنافية جملة اسمية موسعة:

قال تعالى: (لعلكم تذكرون)(١) آية ١، ٢٧

: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة) آية ١١

: (لا تحسبوه شرا)<sup>(۲)</sup> آية ۱۱

: ﴿ ظُنِ المُؤْمِنُونَ .. بأنفسهم خيرًا ﴾ آية ١٢

: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَحْبُونَ .. لَهُمْ عَذَابٍ ﴿ آَيَةَ ١٩

: وإن الذين يرمون .. لعنوا، آية ٢٣

: وليس عليكم جناح، آية ٢٩

: ﴿إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونُ ۗ آيَةً ٣٠

: (لعلكم تفلحون) آية ٣١

: ﴿إِنْ فَي ذَلْكُ لَعْبَرَةً ﴾ آية ٤٤

: ﴿إِن الله على كل شيء قديرٍ (٣) آية ٤٥

: ﴿ وَمَا أُولَٰئُكُ بِالْمُؤْمِنِينِ ۗ آية ٤٧

: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ .. أَنْ يَقُولُوا ﴾ آية ١ ٥

<sup>(</sup>١) قال أبو السعود: دمتعلق بمضمر أى أمرتم به أو قيل لكم هذا كى تتذكروا وتتعظوا وتعلموا بموجهه. (تفسير أبي السعود ١٤ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) (لانتسبوه) مستأنف. (البحر الحيط ٦/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) قال أبو السعود: وهو استثناف تعليلي، (تفسير أبى السعود ١٤/ ٦٧) وقال الجرجاني: واعلم أن من شأن (أن) أن تعنى غناء الفاء العاطفة مثلا، وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيبا، .
(دلائل الإعجاز، ص ٢٧٣).

: ﴿إِنَّ اللَّهُ خبير بما تعملون، آية ٥٣

: (لعلكم ترحمون) آية ٥٦

: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين، آية ٥٧

: (ليس على الأعمى حرج) آية ٦١

: (ليس عليكم جناح)(١) آية ٦١

: (لعلكم تعقلون) آية ٦١

: (إن الذين يستأذنونك أولئك، آية ٦٢

: ولا تجعلوا دعاء.. كدعاء، آية ٦٣

: ﴿إِنَّ لَلَّهُ مَا فَي السَّمُواتِ آية ٦٤

# (جـ) الاستئنافية جملة فعلية بسيطة:

قال تعالى: ﴿ولولا .. قلتم مايكون لنا﴾ آية ١٦

: (سبحانــــك) آية ١٦

: ﴿ يعظكم الله أن تعودوا، آية ١٧

: وألا مخبون أن يغفر، آية ٢٢

: ويوفيهم الله دينهم، آية ٢٥

: «وتوبوا إلى الله جميعا، آية ٣١

: ﴿ وَأَنكُ حُوا الأَيامِي مَنكُم ﴾ آية ٣٢

<sup>(</sup>١) هذا كلام مستأنف مسوق لبيان حكم آخر من جنس مابين قبله. (تفسير أبي السعود ١٤ ٧٥).

: ويهدى الله لنوره من يشاء، آية ٣٥

: ويسبح له ... رجال، آية ٣٦، ٣٧

: وألم تر أن الله يسبح له، آية ٤١

: ﴿ أَلُم تُو أَنَ اللَّهِ يَزْجَى سَحَابًا ﴾ آية ٤٣

: (يقلب الله الليل والنهار) آية ٤٤

: ﴿ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ آية ٤٥

: دويقولون آمنا، آية ٤٧

: ﴿ أُم ارتابوا ﴾ آية ٥٠

: ﴿ أُم يخافون أَن يحيف ۚ آية • ٥

: ولئن أمرتهم ليخرجن؛ آية ٥٣

: ﴿ قُلُ لَا تَقْسَمُوا ﴾ آية ٥٣

: ﴿قُلُ أُطَيِّعُوا اللَّهِ ۗ آية ٤٥

: ﴿ وَإِنْ تُولُوا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حَمَّلُ ۗ آيَةً ٢٠٥

: ﴿وعد الله الذين آمنوا﴾(١) آية ٥٥

: (يعدونني) (٢) آية ٥٥

<sup>(</sup>١) قال أبو السعود: هذا استئناف مقرر لما في قوله تعالى: (وإن تطيعوه تهتدوا) من الوعد الكريم. (تفسير أبي السعود ٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>۲) قال ابن الجوزى: دهذا استثناف كلام فى الثناء عليهم. (زاد المسير ۲/ ٥٨) وقال مكى: دجملة (يعبدوننى) فى موضع رفع على القطع أو فى موضع نصب على الحال. (المشكل ۲/ ٥١٥، وانظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٤٦) وقال الزمخشرى: وإن جعلته استثنافا لم يكن له

: (يبين الله لكم الآيات) آية ٥٨ ، ٦١

: ولا بجعلوا دعاء الرسول ٥٠٠ آية ٦٢

: ﴿ قد يعلم الله الذين يتسللون ﴾ آية ٦٣

: وقد يعلم ما أنتم عليه ، آية ٦٤

## (د) الاستئنافية جملة القسم المقدر:

قال تعالى: (ولقد أنزلنا إليكم آيات) (٢) آية ٣٤ : (ولبئس المصير) (٣) آية ٥٧

(هـ) الاستئنافية جملة النداء:

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا، آية ٢١ / ٢٧ ، ٥٨

(و) الاستئنافية جملة تعليلية:

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٍ ﴿ ثُنَّ ۗ آيَةً ٥

=/=

محل كأن قائلا قال: مالهم يستخلفون ويؤمنون؟ فقال يعبدونني. وإن جعلته حالا عن وعدهم أى وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم فمحله النصب، (الكشاف ١٣ ٧٤) قال أبو حيان: والظاهر أنه مستأنف، فلا موضع له من الإعراب، (البحر الحيط ١٦ ٤٦٩).

- (١) هو استثناف مقرر لمضمون ماقبله، والالتقات لإبراز مزيد الاعتناء بشأته. (تقسير أبي السعود ١٤).
- (٢) جملة القسم المقدر في قوله (لقد) استثنافية. وجملة (أنزلنا) هي جواب القسم المقدر. قال أبو السعود: وكلام مستأنف جئ به في تضاعيف ماورد من الآيات السابقة واللاحقة لبيان جلالة شتونها المستوجبة للإقبال الكلي على العمل بمضمونها. وصدر بالقسم الذي تعرب عنه اللام لإبراز كمال العناية بشأنه. (تفسير أبي السعود ١٤/ ٥٥).
  - (٣) فاللام لام القسم لقسم مقدر وجملة (بئس المُصيرُ) هي جواب القسم المقدر
  - (٤) جملة (إنَّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ) مستأنفة علَى وجه التعليل. (مغنى اللبيب ٢/ ٣٨٥)

٤ - الجملة الواقعة بدلا من الاستئنافية

قال تعالى: (بعضكم على بعض) (١) آية ٥٨

٥- الجملة المعطوفة على الاستئنافية

قال تعالى: (والزانية لاينكحها إلا زان (٢٠) آية ٣

: (وحرم ذلك على المؤمنين) (٣) آية ٣

: «هو خير لکم» (<sup>(1)</sup> آية ١١

: • والذي تولى كبره منهم له عذاب، (٥) آية ١١

: ﴿ وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مَبِينَ ﴾ [الله ٢٦]

: وويبين الله لكم الآيات) (٧) آية ١٨

: ﴿وَأَنتُم لاتعلمون﴾ (٨) آية ١٩

: دولكن الله يزكى، (١) آية ٢١

: (وليعفوا وليصفحواه(١٠) آية ٢٢

<sup>(</sup>١) قوله (بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) بدل من قوله (طَوَّافُونَ).

<sup>(</sup>٢) قوله (الزَّانيَّةُ لايِّنَّكُ عُهُمَّا إِلاَّ زَانٍ) معطوف على الجملة الاستثنافية. (الزاني لاينكحُ إلاّ زانيةً) .

<sup>(</sup>٣) قوله (حُرَّمُ ذلك) معطوف على الجملة الاستثنافية (الزاني لاينكعُ إلاَّ زانيةً) .

<sup>(</sup>٤) قوله (هو خيرًا) معطوف على الجملة الاستثنافية (لاغسبوه شرا).

<sup>(</sup>٥) قوله (الذي .. له عذاب) معطوف على الجملة الاستثنافية (لكُلُّ أمري منهمٌ ما اكْتَسَبَ).

<sup>(</sup>٦) قوله (وقالوا) معطوف على الجملة الاستثنافية (ظنَّ المؤمنون .. بأنفسهم خيراً).

<sup>(</sup>٧) قوله (يبيّن اللهُ لكم الآيات) معطوف على الجملة الاستثنافية (يَعظُكُمُ اللّهُ أَنْ تَعُودُوا).

<sup>(</sup>٨) قوله (أنتم لاتعلمون) معطوف على الجملة الاستثنافية (واللهُ يعلُّمُ).

<sup>(</sup>٩) قوله (ولكَّن اللهَ يُزَكِّي) معطوف على العجملة الاستثنافية (ولولا فَضْلُ الله ورحمتُهُ ..).

<sup>( •</sup> ١) قوله (ليسَّفُوا) معطوف على الجملة الاستثنافية (لاياتُل أولُو الفَضْل).

: ﴿ وَيُعَلِّمُونَ أَنَ اللَّهِ هُو الْحَقِّ ﴿ (١) آية ٢٥

: ﴿ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ (٢)

: (والطيبات للطيبين)(٣)

: (والطيبون للطيبات)(١) آية ٢٦

: ﴿ وَإِنْ قَيْلُ لَكُمْ ارْجَعُوا ﴾ (٥) آية ٢٨

: ﴿ وَقُلُ لُلْمُؤْمِنَاتُ يَغْضَضَنَ ﴾ (١) آية ٣١

: ﴿ وَلَيْسَتَّعَفُّفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ ﴾ (٧) آية ٣٣

: (والذين يبتغون .. فكاتبوهم)(٨) آية ٣٣

: • ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء، (٩) آية ٣٣

: (ويضرب الله الأمثال) (١٠) آية ٣٥

: دومن لم يجعل الله له نوراه (١١١) آية ٤٠

<sup>(</sup>١) قوله (يعلمون أن ..) معطوف على الجملة الاستثناقية (يوفّيهم اللهُ دينُهم).

<sup>(</sup>٢) قوله (الخبيثون للخبيثات) معطوف على الجملة الاستثنافية (الخبيثات للخبيثين).

<sup>(</sup>٣) قوله (الطيباتُ للطيبين) معطوف على الجملة الاستثنافية (الخيثاتُ للخيثين).

<sup>(</sup>٤) قوله (الطيبون للطيبات) معطوف على الجملة الاستثنافية (الخبيثاتُ للخبيثينَ).

<sup>(</sup>٥) قوله (إن قيل لكم ارجَعوا) معطوف على الجملة الاستثنافية (فإن لم تجدوا).

<sup>(</sup>٦) قوله (قل للمؤمنات) معطوف على الجملة الاستثنافية (قل للمؤمنين).

<sup>(</sup>٧) قوله (ليَسْتَمْفُ اللَّينَ) معطوف على الجملة الاستثنافية (وأتكحوا الأيامي).

<sup>(</sup>٨) قوله (اَلذين يَتغَونُ ..) عطوف على الجملة الاستثنافية (واُنكحوا الأيامي).

<sup>(</sup>٩) قوله (لاتكرهوا ..) معطوف على الجملة الاستثنافية (وأنكحوا الأيامي).

<sup>(</sup>١٠) قوله (يضربُ اللهُ الأمثالُ) معطُّوف على الجملة الاستثنافية (يَهْدِي اللهُ لنوره مَنْ يشاءُ).

<sup>(</sup>١١) قوله (مَنْ لم يَجْعَلِ) معطوف على الجملة الاستئنافية (ظلمات). قال أبو السعود: وهذا اعتراض تليلى جئ به لتقرير ما أفاده التمثيل من كون أعمال الكفرة كما فصل، وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تمالى إياهم لنوره، وإيراد الموصول للإشارة بما في حيز الصلة إلى علة الحكم». (تفسير أبي السعود ١٤٤٤).

: «ولله ملك السموات» (١) آية ٤٢

: **(وإلى الله الممير)** (٢) آية ٢٤

: (فترى الودق يخرج) (٢) آية ٤٣

: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٌ ﴿ ۚ ۚ آَيَةً ۞ ۚ ﴿

: ﴿ وَاللَّهُ يَهِدَى مِنْ يَشَاءُ ۗ (٥) آية ٢٦

: (اثم يتولى فريق منهم) (١) آية ٤٧

: دومن يطع الله ورسولهه (٧) آية ٥٢

: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ \* لَا آية ٥٣

: (وإن تطيعوه تهتدوا) (٩) آية ٤٥

: ﴿ وَمِن كَفُر بِعِد ذَلِكَ (١٠) آية ٥٥

<sup>(</sup>١) قوله (لله مُلْكُ .) معطوف على الجملة الاستثنافية (واللهُ عليمٌ .).

<sup>(</sup>٢) قوله (إلى اللهِ المُمييرُ) معطوف على الجملة الاستثنافية (واللهُ عليمٌ ..).

<sup>(</sup>٣) قوله (تَرَى الوَّدْقَ) معطوف على الجملة الاستثنافية (أَلَم تَرَ أَنَّ اللهَ يَزْجِي).

<sup>(</sup>٤) قوله (الله خَلَقَ ..) معلوف على الجملة الاستثنافية (يُقلَّبُ الله اليل) .

<sup>(</sup>٥) قوله (اللهُ يَهْدِي ..) معطوف على الجملة الاستنافية (ولقد أنزلنا آياتٍ) .

<sup>(</sup>٦) قوله (يتولى فُريقٌ) معطوف على الجملة الاستثنافية (ويقولون آمنا).

<sup>(</sup>٧) قوله (مَنْ يُطِعِ اللهُ) معطوف على الجملة الاستثنافية (إنما كان قول). قال أبو السعود: دوهو استثناف جئ به لتقرير مضمون ماقبله من حسن حال المؤمنين، وترغيب ماعداهم في الانتظام في سلكهم. (تفسير أبي السعود ١٤ ٩٩).

<sup>(</sup>٨) قوله (أقسموا بالله) معطوف على الجملة الاستثنافية (إنما كان قولَ..).

 <sup>(</sup>٩) قوله (إن تطيعوه تهتدوا) معطوف على الجملة الاستثنافية (فإن تولوا).

<sup>(</sup>١٠) قوله (مَنَّ كَفَرَ) معطوف على الجملة الاستثنافية (وَعَدَّ اللَّهُ الذين آمنوا).

: ﴿ وَمَأُواهِمَ الْنَارِ ﴾ (١) آية ٥٧

وهناك جملتان معطوفتان على الاستئنافية:

قال تعالى: وومن يكرههن فإن الله (٢٠) آية ٣٣

: (فمنهم من يمشى على بطنه) (١) آية ٤٥

وهناك ثلاث جمل معطوفة على الاستئنافية:

قال تعالى: ومنهم من يمشى على رجلين، (١٤)

: (ومنهم من يمشى على أربع) آية ٥٥

٦- الجملة المعطوفة على جملة جواب الأمر

قال تعالى: وويحفظوا فروجهم، (٥) آية ٣٠

: (ويحفظن فروجهن)<sup>(١)</sup>

: اولايبدين زينتهن إلا ٥٠٠٠ آية ٣١

<sup>(</sup>١) قوله (مأواهم النار) معطوف على الجملة الاستثنافية (لانخسبنَّ الذين كفروا).

<sup>(</sup>٢) قوله (مَنْ يُكُرِهُهُنَّ) معطوف على قوله (ولأتُكْرِهُوا ..) الذى هو معطوف على الجملة الاستئنافية (وأنكحوا الأيامي).

<sup>(</sup>٣) قـوله (منْهُمْ مَنْ يَمشى) معطوف على قـوله (اللهُ خَلَقَ ..) الذى هو معطوف على الجـملة الاستثنافية (يقلُّبُ اللهُ الليلَ).

<sup>(</sup>٤) قوله (منهم مَنْ يَمشى على رَجْلَيْنِ) معطوف على قوله (منهم مَنْ يَمشى على بَطْنه) الذي هو معطوف على الجملة الاستثنافية (يقلبُ الله معطوف على الجملة الاستثنافية (يقلبُ الله الله).

<sup>(</sup>٥) قوله (يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمُ معطوف على جملة جواب الأمر (يَتْفَتُّوا مِنْ أَبْصَارِهمْ).

<sup>(</sup>٢) قوله (يَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنُّ) معلوف على جملة جواب الأمر (يَغْضُضُنَّ منْ أَبَصَارِهنَ).

<sup>(</sup>٧) قوله (لاَيْدِينَ زِينتَهَنَّ) معطوف على جملة جواب الأمر (يَنْضُضُنَ منَ أَبصارهَنَّ).

## ٧- الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم

وهو جواب لو ولولا ولما وكيف، لظهور الجزم في لفظ الفعل (١٠). ولم يرد من هذه الأدوات في السورة غير (لَوْلاً).

قال تعالى: ولمسكم في ما أفضتم فيه عذاب، (٢) آية ١٤

: (مازكا منكم من أحده (٣) آية ٢١

: (لم يجده شيئا)(١) آية ٣٩

: (لم يكد يراها) (٥) آية ٤٠

: ﴿ إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ مِعْرِضُونَ (٦٠) آية ٤٨

: ﴿ فليستأذنوا ﴾ (٧) آية ٩ ٥

: «فسلموا على أنفسكم» (٨٠ آية ٦١

: ولم يذهبوا» (١) آية ٦٢

: وفأذن لمن شئت، (١٠٠ آية ٦٢

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٢/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) قوله (لَمَسَكُّمْ ..) جواب للشرط في قوله (ولولا فَصْلُ الله عليكم).

<sup>(</sup>٣) قوله (مَازَكًا ..) جواب للشرط في قوله (ولولا فضلُ الله عليكم).

<sup>(</sup>٤) قوله (لم يَجدُّهُ) جواب للشرط في قوله (إذا جاءه).

<sup>(</sup>٥) قوله (لم يَكَدُّ) جواب للشرط في قوله (إذا أخرج يَدَّهُ).

<sup>(</sup>٦) قوله (إذا فريقٌ) جواب الشرط في قوله (وإذا دُّعُوا إلى الله).

<sup>(</sup>٧) قوله (فَلْيَسْتَأَذَنُوا) جواب للشرط في قوله (وإذا بَلَغَ الأَطْفَالُ).

<sup>(</sup>٨) قوله (فَسَلَّمُوا) جواب للشرط في قوله (فإذا دَخَلَتُمْ بَيُوتًا).

<sup>(</sup>٩) قوله (لم يَدْهُبُوا) جواب للشرط في قوله (وإذا كانوا معه).

<sup>(</sup>١٠) قوله (فَأَذَنُّ ..) جواب للشرط في قوله (فإذا استأذنوك).

: وفأولئك عند الله هم الكاذبون، (١) آية ١٣

٨- الجملة المعطوفة على جملة جواب الشرط

قال تعالى: (ووجد الله عنده)<sup>(۱)</sup> آية ٣٩

: دواستغفر لهم الله (٣) آية ٦٢

عطف جملتين على جملة الجواب:

قال تعالى: (لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه)() آية ٣٩

٩- الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم

غير مقترن بالفاء أو إذا الفجائية

نحو: (إِنْ تَقُمُ أَقُمُ، وإِن قُمْتَ قُمْتَ) لأن المحكوم لموضعه بالجزم الفعل لا الجملة بأسرها(٥٠).

قال تعالى: (يغنهم الله) (١٦) آية ٣٢

: ﴿ يَأْتُوا إِلَيْهُ مَذْعَنِينَ ﴾ (٧) آية ٤٩

<sup>(</sup>١) قوله (فأولتك ..) كجواب للشرط في قوله (فإذ لم يأتوا بالشهداء).

<sup>(</sup>٢) قوله (وجد الله عنده) معطوف على قوله (لم يبعد شيئاً) الذي هو جواب لقوله (إذ جاءه). قال أبو السعود: اليست الجملة معطوفة على (لم يجده شيئاً) بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم المذكورة عينا ولا ألراه. (تفسير أبي السعود ١٤ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) قوله (استغفر لهم الله) معطوف على قوله (فَأَذَنْ لِمَنْ شِعْتَ) الذي هو جواب لقوله (فإذا استأذنوك).

<sup>(</sup>٤) قوله (وَقَاهُ حسَابَهُ) معطوف على قوله (وجد الله عنده) الذي هو معطوف على قوله (لم يجده شيئا) الذي هو جواب للشرط في قوله (إذا جاءه).

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب ١٢ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٦) قوله (يُغْنهمُ اللهُ) جواب للشرط في قوله (إنَّ يَكُونُوا فَقَرَاءَ)

<sup>(</sup>٧) قوله (يأتُوا إليه) جواب للشرط في قوله (وإن يكنُّ لهم الحقُّ)

: (تهتدوا) (۱) آية ٤٥

١٠ - الجملة الواقعة جوابا للنداء

قال تعالى: (الاتتبعوا خطوات الشيطان) (٢١ آية ٢١

: ﴿ لَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرِ بِيُوتُكُمُ ۗ آيَةً ٢٧

: (ليستأذنكم الذين ملكت) آية ٥٨

١١- الجملة المعطوفة على جملة جواب النداء

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بِلَغِ الْأَطْفَالِ مَنْكُمُ الْحَلَّمِ \* (٢) آية ٥٩

: ﴿ والقواعد من النساء، آية ٦٠

١٢- الجملة الواقعة جوابا للأمر

قال تعالى: (يغضوا من أبصارهم) (٤) آية ٣٠

: (يغضضن من أبصارهن) (٥) آية ٣٠

(١) قوله (تهتدوا) جواب للشرط في قوله (وإن تطيعوه).

<sup>(</sup>٢) قوله (لاتتَّبِمُوا) جواب للنداء في قوله (يا أيها الذين أمنوا).

 <sup>(</sup>٣) قوله (إذا بلغ الأطفال) معطوف على قوله (ليستأذنكم الذين ملكت) الذي هو جواب للنداء (يا أيها الذين آمنوا) آية ٥٨

<sup>(</sup>٤) قوله (يَنْفُنُوا ..) جواب للأمر في قوله (قل للمؤمنين).

<sup>(</sup>٥) قوله (يَغْضَضُنُّ ..) جواب للأمر في قوله (وقل للمؤمنات).

١٣- الجملة الواقعة جوابا للقسم

قال تعالى: (أنزلنا إليكم آيات)(١) آية ٣٤

: ﴿أَنْزِلْنَا آيات مِينَاتٍ ﴾ آية ٢٦

: (ليخرجنُ) آية ٥٣

: (ليستخلفنهم في الأرض) آية ٥٥

: (ولبئس المصير)(٢) آية ٥٧

١٤- الجملة المعطوفة على جملة جواب القسم

قال تعالى: ﴿ وليمكننُّ لهم دينهم ١٠٠٠ آية ٥٥

: ﴿ وَلِيبِدَلُّنَّهُمْ مِن بِعِد خَوْفُهُمْ أَمِنا ﴾ آية ٥٥

(١) قوله (أنزلنا) جواب للقسم المقدّر.

<sup>(</sup>٢) قال أبو السعود: (هذا جواب لقسم مقدر، والهموص باللم محذوف أى وبالله لبتس المصير هي أى النار. والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله. (تفسير أبي السعود ٤/ ٧٢)

<sup>(</sup>٣) قوله (ليمكنن ..) معطوف على جملة جواب القسم المقدّر (ليستخلفنّهم).

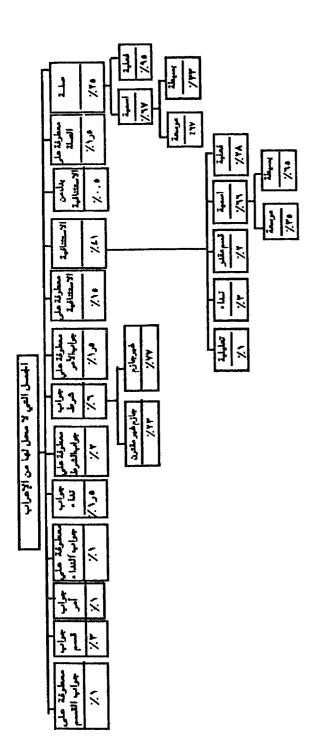

(٣٦٣)

إعسراب سيورة النسور



بسميم : الباء حرف جر مبنى على الكسر، واسم: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مبتدإ محذوف تقديره : ابتدائي بسم الله .

اللَّهِ عنه البحلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة .

الرُّحْمَن : صفة للفظ الجلالة مجرورة بالكسرة .

الـرُّحيــم : صفة ثانية للفظ الجلالة مجرورة بالكسرة .

سُـــورَة : خبر لمبتدإ محذوف تقديره: هذه سورة .

والجملة الاسمية من المبتدإ المحذوف وخبره (. سورة) ابتدائية فلا محل لها من الإعراب .

أنْ زَلْنَاها : أنزل فعل ماض مبنى على السكون، ونا ضمير مبنى على السكون فى السكون فى محل رفع فاعل، وها ضمير مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به .

والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (أنزلناها) في محل رفع صفة لـ (سورة) .

وَفَرَضْنَاهَا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . وفرض فعل ماض مبنى على السكون في محل رفع على السكون في محل رفع فاعل . وها ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (فرضناها) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (أنزلناها) التي هي في محل رفع .

وأُنْـزَلْنُــا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . وأنزل فعل ماض مبنى على

السكون . ونا ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل .

فِيهَـــا : في حرف جر مبنى على السكون . وها ضمير مبنى على السكون . والسكون في محل جر بفي. وشبه الجملة متعلق بقوله (أنزلنا) .

آیسسات : مفعول به منصوب بالکسرة لأنه جمع مؤنث سالم . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (أنزلنا .. آیات) فی محل رفع . وفع لأنها معطوفة علی جملة (أنزلناها) التی هی فی محل رفع .

بَـيُّـنَـاتِ : صفة لـ(آيات) منصوبة بالكسرة الأنها جمع مؤنث سالم .

لِعَلَّكُمْ : لعل حرف ترج ونصب مبنى على الفتح . وكم ضمير مبنى على العل . على السكون في محل نصب اسم لعل .

تذكرُون (۱): (أصله: تتذكرون بتاءين، حذفت إحداهما للتخفيف)، وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والمفعول به محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (تذكرون) في محل رفع خبر لعل والجملة الاسمية الموسعة من (لعل) واسمها وخبرها (لعلكم تذكرون) استثنافية فلا محل لها من الإعراب .

الــزَّانِيَــةً : مبتدأ مرفوع بالضمة .

والـزانـِــى : الواو حرف عطف مبنى على الفتح، والزانى اسم معطوف على (الزانية) مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل.

فَ اجْ لِدُوا : الفاء واقعة في خبر المبتدإ لتقوية الارتباط بين المبتدإ والخبر . وهي حرف زائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب . واجلدوا فعل أمر مبنى على حذف النون، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل .

حُـــلُّ : مفعول به منصوب بالفتحة، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والفاعل والمفعول (اجلدوا كل) في محل رفع خبر المبتدإ .

وَاحــــــد : مضاف اليه مجرور بالكسرة .

مِنْهُـمَـا: من حرف جر مبنى على السكون. وهما ضمير مبنى على السكون السكون في محل جر بمن وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب صفة لـ (كل).

مسائسة : مفعول مطلق منصوب بالفتحة، وهنا ناب العددعن المصدر .

جَــُــُــدُة : مضاف إليه مجرور بالكسرة .

وُ لا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . ولا حرف نهى مبنى على السكون .

تَأْخُـذُكُـمُ : تَأْخَذَ فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون . وكم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به .

بسهسسا : الباء حرف جر مبنى على الكسر، وهما ضمير مبنى على السكون في محل جر بالباء وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (تأخل) .

رَأَفَ ــ قُ : فاعل مرفوع بالضمة . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والفاعل والمفعول (لا تأخذكم. رأفة) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (اجلدوا) التي هي في محل رفع .

فِـــــــــــــى : حرف جر مبنى على السكون .

دِيـــــنِ : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة . وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (تأخذ) .

اللّــــه : لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة .

إِنَّ : حرف شرط مبنى على السكون .

كُنتُم : كن فعل ماض مبنى على السكون، في محل جزم فعل الشرط وتم ضمير مبنى على السكون في محل رفع اسم كان . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه .

تُـوُّمِنُـونَ : فعلَ مضارع مرفوع بثبوت النون . وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (تؤمنون) في محل نصب خبر كان .

بِ اللَّهِ : الباء حرف جر مبنى على الكسر . ولفظ الجلالة اسم مجرور بالبَّاء . وعلامة جره الكسرة . وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (تؤمنون) .

وَالْـيَــوْمِ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . واليوم اسم معطوف على لفظ الجلالة مجرور بالكسرة .

الآخِــــرِ : صفة لــ(اليوم) مجروره بالكسرة .

وَلَيْشُهُـــد : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . واللام لام الأمر، ويشهد فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون .

عَذَابَهُمَا : عذاب مفعول به منصوب بالفتحة، وهما ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف اليه

طَائِفَ قَ : فاعل مرفوع بالضمة . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والفاعل والمفعول (وليشهد عذابهما طائفة) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (اجلدوا) التي هي في محل رفع .

ســـنُ : حرف جر مبنى على السكون .

المُوْمِنِينَ (٢): اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم . وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع صفة لـ (طائفة) .

الـزَّانِـــى : مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل .

لاً : حرف نفي مبنى على السكون .

بُنُكِــــــــــُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة . والفاعل ضمير مستتر تقديره هو .

إلا : حرف استثناء ملغى، مبنى على السكون .

زَانيسة : مفعول به منصوب بالفتحة . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والناعل والمعتدا . والمفعول (لاينكح إلا زانية) في محل رفع خبر للمبتدا . والجملة الاسمية من المبتدا وخبره (الزاني لا ينكح إلا زانية) استئنافية فلا محل لها من الإعراب .

أو : حرف عطف مبنى على السكون .

مُشْرِكَـةً : اسم معطوف منصوب بالفتحة .

وَالرَّانِيَــة : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . والزانية مبتدأ مرفوع بالضمة لا تعرف نفى مبنى على السكون .

يَنْكُدُهُ الله ينكح فعل مضارع مرفوع بالضمة . وها ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به .

: حرف استثناء ملغي، مبنى على السكون .

زان : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الشقل وتنوينه للعوض والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (لا ينكحها إلا زان) في محل رفع خبر المبتدإ والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الزانية لا ينكحها إلا زان) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (الزاني لا ينكح إلا زانية) التي لا محل لها من الاعراب .

أو : حرف عطف مبنى على السكون .

مشرك : اسم معطوف مرفوع بالضمة .

وحــرم : الواو حرف عطف مبنى على الفتح .

وحرم فعل ماض مبنى على الفتح، مبنى للمجهول .

ذَلِكُ : ذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع نائب فاعل . واللام حرف يدل على البعد مبنى على الكسر لا محل له من الإعراب. والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب . والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل (حرم ذلك) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (الزاني لا ينكح إلا زانية) التي لا محل لها من الإعراب .

عَلَى : حرف جر مبنى على السكون .

المُومِنيِسنَ (٢) : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم . وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (حرم) .

وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مِنْ الإعرابِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا الإعرابِ والذين اسم موصول مبنى على الفتح في محل رفع مبتدل .

يَــرُمُــونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل .

المُحْسَنَاتِ: مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم . والجملة المُحْسَنات الفعل والفاعل والمفعول (يرمون المحصنات) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب .

تُــــــمُّ : حرف عطف مبنى على الفتح .

يَ الله من النون لأنه من يَ الله على مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة . وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل .

باربعد الباء للتعدية . وهي حرف جر مبنى على الكسر، أربعة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (يأتوا) وهو المفعول، لأن الفعل تعدى هنا بحرف الجر، لا بنفسه، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول (لم يأتوا بأربعة) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة الصلة (يرمون المحصنات) التي لا محل لها من الإعراب .

شُهَـــداء : مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لزيادة الهمزة فأجلد وهم : الفاء واقعة في خبر المبتدا، وهي حرف زائد مبنى على الفتح لامحل له من الإعراب واجلدوا فعل أمر مبنى على حذف

النون. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (اجلدوهم) في محل رفع خبر المبتدإ (الذين) والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الذين .. فاجلدوهم) استنافية فلا محل لها من الإعراب.

ثَمَانِينَ : مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهنا ناب العدد عن المصدر .

جُلْـــدَةً : تمييز منصوب بالفتحة .

وَلاً : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . ولا حرف نهى مبنى على السكون .

تَـ قَبُلُـــوا : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون . وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل .

أَ هُ . اللام حرف جر مبنى على الفتح . وهو ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (تقبلوا) .

شهر الفعل الفعول به منصوب بالفتحة . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (لا تقبلوا .. شهادة) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (اجلدوهم) التي هي في محل رفع .

وأولئــــك : الواو حرف استثناف مبنى على الفتح، لامحل له من الإعراب.

وأولاء اسم إشارة مبنى على الكسر في محل رفع مبتدا. والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب

مُ ... م : ضمير فصل مبنى على السكون، لا محل له من الإعراب .

الفاسقُونَ (٤): خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (أولئك .. الفاسقون) استئنافية فلا محل لها من الإعراب .

إلا : حرف استثناء مبنى على السكون -

الملين : اسم موصول مبنى على الفتح في محل نصب مستثنى من الملوم في (اجلدوهم) .

تُ ابُ الله فعل ماض مبنى على الضم . والواو ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (تابوا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب .

مــــن : حرف جر مبنى على السكون .

ذلك : ذا اسم إشارة مبنى على السكون فى محل جر مضاف إليه . واللام للبعد والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب .

وأصلح فعل ماض مبنى على الفتح . وأصلح فعل ماض مبنى على الفتح . وأصلح فعل ماض مبنى على السكون في محل رفع على السكون في محل رفع فاعل . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول لا محل

لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة الصلة (تابوا) التي لا محل لها من الإعراب .

اللــــة : لفظ الجلالة اسم إن منصوب بالفتحة .

غَفُ ورُ: خبر إن مرفوع بالضمة . والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها، وخبرها (إن الله غفور) تعليلية فلا محل لها من الإعراب .

رَحيــــم (٥): خبر ثان مرفوع بالضمة .

يَرْمُ ـــونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون . والواو ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل .

أَزْواَجَهُ م : أزواج مفعول به منصوب بالفتحة . وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه . والجملة الفعلية من الفعل والمفعول (يرمون أزواجهم) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب .

وَلَــــــــمُ : الواو للحال حرف مبنى على الفتح . ولم حرف جزم مبنى على السكون .

يَكُــــنُ : فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون .

لَـهُــم : اللام حرف جر مبنى على الفتح . وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام وشبه الجملة في محل نصب خبر كان .

شُهَداء : اسم كان مرفوع بالضمة . والجملة الاسمية الموسعة (لم يكن لهم شهداء) في محل نصب حال من الضمير في (لهم) .

إلا : حرف استثناء مبنى على السكون .

أنفسهم : بدل من (شهداء) مرفوع بالضمة . وهم ضمير مبنى على الفسمة . السكون في محل جر، مضاف إليه .

فَشَهَادُةً : الفاء واقعة في خبر المبتدإ . وشهادة مبتدأ ثان مرفوع بالضمة .

أَحَدِهِمْ : أحد مضاف إليه مجرور بالكسرة . وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه .

أُربَ عن المبتد الثانى مرفوع بالضمة . والجملة الاسمية من المبتد الثانى والخبر الثانى (شهادة أربع) فى محل رفع خبر للمبتد الأول (الذين) . والجملة الاسمية من المبتد الأول وخبره جملة استثنافية فلا محل لها من الإعراب .

شُهَــادَاتٍ: مضاف إليه مجرور بالكسرة .

بِاللَّــه: الباء حرف جر مبنى على الكسر .ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بـ(شهادات) .

إنسسه : إن حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح . والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب اسم إن . وقوله (إنه لمن الصادقين)

فى محل نصب مفعول به بشهادات ولم تفتح إن من أجل اللام التي في الخبر .

لَمِــــنَ : اللام حرف توكيد مبنى على الفتح. ومن حرف جر مبنى على المُــــن : السكون. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر إن.

الصَّادِقينَ (٦٦): اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم .

وَالْخَامِسَــة : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . والخامسة مبتدأ مرفوع بالضمة .

أنَّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح .

لَعْنَــــةَ : اسمْ أن منصوب بالفتحة .

الكـــه : لفظ الجلالة مضاف اليه مجرور بالكسرة .

عَلَيْ على حرف جر مبنى على السكون والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر بعلى، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر أن . والمصدر المؤول من أن، واسمها وخبرها في محل رفع خبرللمبتدإ (الخامسة) والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الخامسة .. أن لعنة الله عليه) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (فشهادة .. أربع) التي هي في محل رفع .

إنّ : حرف شرط جازم مبنى على السكون .

كَــــانَ : فعل ماض ناقص مبنى على الفتح في محل جزم فعل الشرط . واسم كان محدوف تقديره هو .

مــــنُ : حرف جر مبنى على السكون .

الكَاذِبِينَ (٧): اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء .وشبه الجملة في محل نصب خبر كان وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه .

ويدرؤا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . ويدرؤا فعل مضارع مرفوع بالضمة .

عَنْهَا : عن حرف جر مبنى على السكون . وها ضمير مبنى على السكون في محل جر بعن وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بـ (يدرؤا) .

العَدَابُ : مفعول به منصوب بالفتحة .

أن : حرف مصدري ونصب مبنى على السكون .

تشهد : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة . والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل (يدرؤا) ، والجملة الفعلية من الفعل والمفعول والفاعل (يدرؤا .. العذاب أن تشهد) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (فشهادة .. أربع) التي هي في محل رفع .

أربع : مفعول مطلق منصوب بالفتحة، وهنا ناب العدد عن المصدر .

شُهَادَاتٍ : مضاف إليه مجرور بالكسرة .

بِاللَّهِ : الباء حرف جر مبنى على الكسر، ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الجار المجرور متعلق بـ (شهادات) .

إِنَّ حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح . والهاء ضمير مبنى على الفتح . والهاء ضمير مبنى على الفتح . على الضم في محل نصب اسم إن . وإنه وما بعده في محل مفعول به بتشهد، وكسرت إن لأجل اللام التي في الخبر .

لَمِـــــنَ : اللام حرف توكيد مبنى على الفتح . ومن حرف جر مبنى على المحدد . ومن حرف السكون. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر إن،

الكَاذبينَ (٨): اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم .

وَالْخَامِسةَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . والخامسة اسم، معطوف على أربع) منصوب بالفتحة .

أنَّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

غَضَـبُ : اسم أن منصوب بالفتحة .

اللـــه : لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة .

عَلَيْهِ الله على حرف جر مبنى على السكون . وها ضمير مبنى على السكون في محل جر بعلى، وشبه الجملة في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بالباء الحذوفة والتقدير : بأن .

إنّ : حرف شرط جازم مبنى على السكون .

كَانَ : فعل ماض ناقص مبنى على الفتح في محل جزم، فعل الشرط. واسم كان محلوف تقديره : هو .

مـــن : حرف جر مبنى على السكون .

الصَّادِقِينَ (1): اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم . وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر كان . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه .

وَلَّـــوُلاً : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح . ولولا حرف امتناع

لوجود وهو حرف شرط غير جازم مبنى على السكون .

فَـضُــلُ : مبتدأ مرفوع بالضمة .

عَلَيْكُ مَ : على حرف جر مبنى على السكون . وكم ضمير مبنى على السكون . وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بعلى، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بـ (فضل) .

ورحمته : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . ورحمة اسم معطوف على (فضل) مرفوع بالضمة، والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه .

وجواب لولا محذوف تقديره: لهلكتم أو لفضحكم أو لعاجلكم بالعقوبة أو لتبين الكاذب. وهو متروك الجواب لأنه معلوم المعنى.

وَأَنَّ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح وأن حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح .

اللِّهِ : لفظ الجلالة اسم أن منصوب بالفتحة .

تَـــوّابٌ : خبر أن مرفوع بالضمة . والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع لأنه معطوف على (فضل) . فهو مصدر مؤول عطف على مصدر صريح .

حَكِيمٌ (١٠): خبر ثان مرفوع بالضمة .

إنَّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح .

الُّـذِيــنُ : اسم موصول مبنى على الفتح في محل نصب اسم إن .

جُـاءُوا: جاء فعل ماض مبنى على الضم. والواو ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

بِالْإِ فَــكِ : الباء للتعدية وهي حرف جر مبنى على الكسر . والافك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة . وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (جاءوا) ، وهو المفعول لأن الفعل تعدى هنا بحرف الجر، لابنفسه . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (جاءوا بالإفك) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب .

عُصبَ ... ... الله عند إن مرفوع بالضمة، والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها وخبرها (إن الذين.. عصبة) استئنافية فلا محل لها من الإعراب

مِنْكَـــم : من حرف جر مبنى على السكون . وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بمن ، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع صفة لـ (عصبة) .

لا : حرف نهى مبنى على السكون .

تحسبوه : مخسبوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون، والواو ضمير مبنى على السكون فى محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبنى فى محل نصب مفعول أول .

شَـــراً : مفعول ثان منصوب بالفتحة . والجملة من الفعل والفاعل والماعل والمعولين (تحسبوه شرا) استئنافية فلا محل لها من الإعراب .

لَكُـــهُ: اللام حرف جر مبنى على الفتح . وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب صفة لـ (شرا) .

هُــــوَ : ضمير مبنى على الفتح في محل رفع مبتدإ .

خَيْسَرُ : خبر مرفوع بالضمة . والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره (هو خير) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستثنافية (مخسبوه شرا) التي لا محل لها من الإعراب .

لَـــكُـــم : اللام حرف جر مبنى على الفتح . وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة من الجار والجرور في محل رفع صفة لـ (خير) .

لَـــكُــلُّ : اللام حرف جر مبنى على الكسر . وكل اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم لـــ(ما) .

امْــــريُّ : مضاف إليه مجرور بالكسرة .

مِنْهُ من حرف جر مبنى على السكون . وهم ضمير مبنى على السكون . وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر بمن، وشبه الجملة من الجار والمجرود في محل جر صفة لـ (امرئ) .

مُــــا : اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع مبتدا . والجملة الاسمية من الخبر والمبتدا (لكل .. ما ) استثنافية فلا محل لها من الإعراب .

اكْتَسَـبَ: فعل ماض مبنى على الفتح . والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والعائد على (ما) محذوف تقديره : اكتسبه . والجملة الفعلية من الجفعل الفاعل والمفعول (اكتسبه) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب .

مــــنُ: حرف جر مبنى على السكون .

الْإِنْ ....م : اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة . وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال من العائد المحذوف .

وَالسَّذِي : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . والذى اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع مبتدإ .

تُـــوكَّى : فعل ماض مبنى على الفتح المقدر على الألف، منع من ظهوره التعدر . والفاعل ضمير مستتر تقديره : هو .

كِبُره : كبر مفعول به منصوب بالفتحة . والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه، والجملة الفعلية من الفعل، والفاعل والمفعول (تولى كبره) صلة للموصول فلا محل له من الإعراب.

مِنْهُم : من حرف جر مبنى على السكون . وهم ضمير مبنى على السكون السكون في محل جر بمن ، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال من فاعل (تولي) .

لَـــــهُ: اللام حرف جر مبنى على الفتح. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر باللام. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ الثاني (عذاب).

عَـــذَابَ: مبتدأ ثان مؤخر مرفوع بالضمة . والجملة الاسمية من المبتدإ الأول الثانى والخبر الثانى (له عذاب) فى محل رفع خبر المبتدإ الأول (الذي) والجملة الاسمية من المبتدأ الأول وخبره (الذي .. له .. عذاب) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (لكل .. ما) التي لامحل لها من الإعراب .

عَظِيـــمُ (١١): صفة لـ (عذاب) مرفوعة بالضمة .

لَــــوُلاً : حرف تخضيض وتوبيخ مبنى على السكون .

إِذَ : ظرف للزمان الماضى مبنى على السكون، في محل نصب، متعلق بقوله (ظن) .

سَمِعْتَمُوهُ : سمع فعل ماض مبنى على السكون [ وتم ضمير مبنى على السكون ] في محل رفع فاعل . والواو زائدة لإشباع حركة الميم . والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (سمعتموه) في محل جر مضاف إليه .

ظُـــــنُّ : فعل ماض مبنى على الفتح .

الْمُوَّمِنُونَ : فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم .

وَالْمَوَّمْنَاتُ: الواو حرف عطف مبنى على الفتح . والمؤمنات اسم معطوف على (المؤمنون) مرفوع بالضمة .

بِأَنْفُسِهِ مَ : الباء حرف جر مبنى على الكسر، وأنفس اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة . وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه . وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب مفعول ثان .

خَـيْــرا : مفعول أول منصوب بالفتحة ، والجملة من الفعل والفاعل والفاعل والفاعل والفاعل والفاعل والمعولين (ظن المؤمنون . بأنفسهم خيرا) ، استثنافية فلا محل لها من الإعراب .

وَقَــالَــوا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح . وقال فعل ماض مبنى على الضم. والواو ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل .

أفسك : خبر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من المبتدا وخبره (هذا إفك) في محل نصب مقول القول . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل ومقول القول (قالوا هذا إفك) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (ظن المؤمنون ... بأنفسهم خيرا) التي لامحل لها من الإعراب.

مُبِينً (١٢): صفة لـ (إفك) مرفوعة بالضمة .

لَـــوُلاً : حرف توبيخ وتخضيض مبنى على السكون .

جُــاءُوا: جاء فعل ماض مبنى على الضم لا تصاله بواو الجماعة . والواو ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل .

عَـلَيْهِ: على حرف جر مبنى على السكون . والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر بعلى وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بالفعل (جاءوا) .

بِـأَرْبَعَــةِ : الباء للتعدية وهي حرف جر مبنى على الكسر . وأربعة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة . وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (جاءوا) . وهو المفعول لأن الفعل تعدى

هنا بحرف الجر، لا بنفسه .

سُهَ سَداء : مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لزيادة الهمزة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (لولا جاءوا .. بأربعة) استئنافية فلا محل لها من الإعراب .

لُــــم : حرف جزم مبنى على السكون .

يَ الْحَسُوا : فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل .

بِالشَّهَدَاءِ: الباء للتعدية وهي حرف جر مبنى على الكسر. والشهداء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بـ (يأتوا). وهو المفعول لأن الفعل تعدى هنا بحرف الجر، لا بنفسه والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (لم يأتوا بالشهداء) في محل جر مضاف إليه.

فأولِيسك : الفاء حرف زائد مبنى على الفتح، جاء لربط الجواب بالشرط . وأولاء اسم إشارة مبنى على الكسر فى محل رفع مبتدإ. والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب

عــنْـــدَ : ظرف منصوب بالفتحة، متعلق بقوله (الكاذبون) .

هُـــــمُ : ضمير فصل مبنى على السكون، لا محل له من الإعراب .

الْكَاذِبُون (١٣): خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم . والجملة الاسمية من المكاذبون المحل لها من الإعراب المبتدإ وخبره (فأولئك ..الكاذبون) لا محل لها من الإعراب لأنها كجواب الشرط .

وَلَــــوُلاَ : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح، ولولا حرف امتناع لوجود، وهو حرف شرط مبنى على السكون .

فَـضُـلُ : مبتدأ مرفوع بالضمة .

عَلَيْكُ مَ : على حرف جر مبنى على السكون . وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بعلى وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بـ (فضل) .

ورَحَمَّتُهُ: الواو حرف عطف مبنى على الفتح، ورحمة اسم معطوف على (فضل) مرفوع بالضمة والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه.

فــــــى : حرف جر مبنى على السكون.

الدُّنيَــا : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بــ (رحمته).

والْآخِرَةِ: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والآخرة اسم معطوف على (الدنيا) مجرور بالكسرة.

لَمُسَكَّــم : اللام واقعة في جواب (لولا) ، وهي حرف مبنى على الفتح. ومس فعل ماض مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

فـــى : حرف جر مبنى على السكون، يفيد السبية.

مُــا : اسم موصول مبنى على السكون في محل جر بفي، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (مسكم).

أَفَضَتُم : أفض فعل ماض مبنى على السكون. وتم ضمير مبنى على السكون السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (أفضتم) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

في حرف جر مبنى على السكون، والهاء ضمير مبنى على السكون، والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر بفي وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (أفضتم).

عَـــذَابٌ : فاعل للفعل (مس) مرفوع بالضمة. والجملة الفعلية من الفعل والمفعول والفاعل (لمسكم .. عذاب) لا محل لها من الإعراب لأنها وقعت جواباً لشرط غير جازم.

عَظيهم (١٤): صفة لـ (عذاب) مرفوعة بالضمة.

إِذِّ : ظرف للزمان الماضي مبنى على السكون في محل نصب، متعلق بقوله (مسكم).

تَلَقُّونَ ... . (أصله: تتلقونه بتاءين، حذفت إحداهما للتخفيف) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والهاء

ضمير مبنى على الضم فى محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (تلقونه) فى محل جر مضاف إليه.

بِأَلْسِنَتِكُمْ: الباء حرف جر مبنى على الكسر. والسنة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال من فاعل (تلقونه).

وَتَقُولُـونَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وتقولون فعل مضارع مرفوع بشبوت النون، لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

بِأَفُواَهِكُمهُ : الباء حرف جر مبنى على الكسر. وأفواه اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب حال من (ما).

مُــا : اسم موصول مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (تقولون .. ما) فى محل جر لأنها معطوفة على جملة (تلقونه) التى هى فى محل جر.

لَيْــسُ : فعل ماض ناقص جامد مبنى على الفتح.

لَكُ مُ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الكرور في السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب خبر مقدم لليس.

بسبه : الباء حرف جر مبنى على الكسر. والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل في محل جر بالباء. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال من تقدم الصفة على موصوفها.

عِلْسَمَ : اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية الموصول فلا ليس وخبرها واسمها (ليس لكم .. علم) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وَتَحْسَبُونَـهُ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ويخسبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول أول.

هينساً : مفعول ثان منصوب بالفتحة. والجملة من الفعل والفاعل والفاعل والمفعولين (تخسبونه هينا) في محل جر لأنها معطوفة على جملة (تلقونه) التي هي في محل جر.

وَهُـــو : الواو واو الحال، حرف مبنى على الفتح، وهو ضمير مبنى على الفتح، الفتح في محل رفع مبتدإ.

عُنْسَدَ : ظرف منصوب بالفتحة، متعلق بقوله (عظيم).

اللَّــه : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

عَظِيمٌ (١٥٠): خبر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (هو .. عظيم) في محل نصب حال من مفعول (تخسبونه).

وَلَـــوُلا : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولولا حرف تخضيض مبنى على السكون.

إذ : ظرف للزمان الماضى مبنى على السكون، في محل نصب، متعلق بقوله (قلتم).

سَمِعْتُمُوهُ: سمع فعل ماض مبنى على السكون. وتم ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل، والواو زائدة لإشباع حركة الميم. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (سمعتموه) في محل جر مضاف إليه.

قُلْتُـــه : قل فعل ماض مبنى على السكون، وتم ضمير مبنى على السكون فلتسمير في محل رفع فاعل.

مُــا : حرف نفى مبنى على السكون.

يَكُــونَ : فعل مضارع مرفوع بالضمة.

لَنَـــا : اللام حرف جر مبنى على الفتح. ونا ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة من الجار والمجرور (لنا) متعلق بقوله (يكون).

أن : حرف مصدرى ونصب مبنى على السكون.

نَتَكَلَّمَ : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. والفاعل ضمير مستتر تقديره: نحن، والمصدر المؤول من أن والفعل (أن نتكلم) في محل رفع فاعل (يكون) لأنها تامة هنا، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل ومقول القول (قلتم ما يكون ..) استئنافية فلا محل لها من الإعراب. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (ما يكون .. أن نتكلم) في محل نصب مقول القول.

به ـــذا : الباء حرف جر مبنى على الكسر. وها حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له من الإعراب. وذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل جر بالباء. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (نتكلم).

مبحانك : سبحان مفعول مطلق منصوب بالفتحة. وهو مصدر سماعى يعنى التعجب والتنزيه ليس له فعل من نوعه. والكاف ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله ومفعوله المطلق استئنافية تعجبية فلا محل لها من الإعراب.

بُهتَــان : خبر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره (هذا بهتان) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

عَظيمٌ (١٦): صفة مرفوعة بالضمة.

يَعِظُكُمُ : يعظ فعل مضارع مرفوع بالضمة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

اللَّه : فاعل مرفوع بالضمة. والجملة الفعلية من الفعل والمفعول والفاعل (يعظكم الله) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

أن : حرف مصدري ونصب مبنى على السكون.

تَسَعُودُوا : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من السكون في الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في

محل رفع فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول لأجله والتقدير: كراهة أن.

لمثله : اللام حرف جر مبنى على الكسر يفيد معنى إلى، وهو للتعدية. ومثل اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة. والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (تعودوا). وهو المفعول لأن الفعل تعدى هنا بحرف الجر.

أَبَــدا : ظرف زمان منصوب بالفتحة، متعلق بقوله (تعودوا).

إن : حرف شرط جازم مبنى على السكون.

كُنتُم : كن فعل ماض ناقص مبنى على السكون في محل جزم فعل الشرط. وتم ضمير مبنى على السكون في محل رفع اسم كان.

مُؤْمِنِينَ (١٧٠): خبر كان منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وجواب الشرط محدوف لدلالة ما قبله عليه.

ويسيُّنُ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ويبين فعل مضارع مرفوع بالضمة.

اللَّــة : فاعل مرفوع بالضمة.

لَكُسمُ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الكُسمُ السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة من الجار والمجرور، متعلق بالفعل (يبين).

الآيسات : مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والجملة الآيسات : الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يبين الله .. الآيات) لا

محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (يعظكم) التي لا محل لها من الإعراب.

وَاللَّــــهُ : الواو حرف استثناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

عَلِيهِ : خبر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله عليم) استنافية فلا محل لها من الإعراب.

حَكِيــمُ (١٨): خبر ثان مرفوع بالضمة.

إنّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

الَّذِينَ : اسم موصول مبنى على الفتح في محل نصب اسم إن.

يُحِبُّونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

أن : حرف مصدري ونصب مبنى على السكون.

تَشْيِعُ : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة.

الْفَاحِشَة : فاعل مرفوع بالضمة. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به، والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها وخبرها (إن الذين يحبون ...)، استثنافية فلا محل لها من الإعراب. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يحبون أن ..) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

فــــى : حرف جر مبنى على السكون.

الدين : اسم موصول مبنى على الفتح في محل جر بفي. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (تشيع).

آمنسوا: فعل ماض مبنى على الضم. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (آمنوا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

لَهُ سَمْ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم.

عَـذَابٌ : مبتذأ مؤخر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (لهم عذاب) في محل رفع خبر إن.

أليه : صفة لـ (عذاب) مرفوعة بالضمة.

فسمى : حرف جر مبنى على السكون.

الــــدُنيــ : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعدر. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بـــ (عداب).

وَالْآخِـرَةِ: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والآخرة اسم معطوف على (الدنيا) مجرور بالكسرة.

وَاللَّــة : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

يَعْلَمُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والمفعول محدوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يعلم) في محل رفع خبر للمبتدإ (لفظ الجلالة)، والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله يعلم) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

وانتسم : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وأنتم ضمير مبنى على النسم السكون في محل رفع مبتدإ.

لا : حرف نفي مبنى على السكون.

تعلّمون (۱۹۱): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والمفعول محذوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (تعلمون) في محل رفع خبر للمبتدإ (أنتم)، والجملة الأسمية من المبتدأ وخبره (أنتم لا تعلمون) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (الله يعلم) التي لا محل لها من الإعراب.

وَلُوْلًا : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولولا حرف امتناع لوجود وهو حرف شرط غير جازم مبنى على السكون.

فَضُّ لُ : مبتدأ مرفوع بالضمة.

الكـــه : مضاف إليه مجرور بالكسرة. والخبر محذوف تقديره: موجود.

والجملة الشرطية (لولا فضل ..) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

عَلَيْكُمه : على حرف جر مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بعلى، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بـ (فضل).

وَرَحْمَتُهُ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ورحمة اسم معطوف على (فضل) مرفوع بالضمة والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه. وجواب لولا محدوف تقديره: لعاقبكم.

وَأَنَّ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وأن حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

اللُّهُ : لفظ الجلالة اسم أن منصوب بالفتحة.

رُوفُ : خبر أن مرفوع بالضمة. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع لأنه معطوف على (فضل). فهو مصدر مؤول على عطف على مصدر صريح.

رَحِيــمُّ (٢٠): خبر ثان مرفوع بالضمة.

ياً أيهسا : يا حرف نداء مبنى على السكون. وأى منادى مبنى على الضم فى محل نصب، وها حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له من الإعراب، وجملة النداء استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

الديسن : اسم موصول مبنى على الفتح في محل رفع صفة لـ (أي) أو بدل منها.

آمنُوا : فعل ماض مبنى على الضم. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (آمنوا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

لا : حرف نهى مبنى على السكون.

تَبِعُـوا : فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة الجزم حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

خَطَ وَاتِ : مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (لا تتبعوا خطوات) جواب للنداء فلا محل لها من الإعراب.

الشيطُ ان : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

ومُـــن : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ومن اسم شرط جازم مبنى على المكون في محل رفع مبتدا.

يَّتُبِعُ : فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.

خُطُوات : مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يتبع خطوات) في محل رفع خبر للمبتدإ (من). وجواب الشرط محدوف. والجملة الأسمية من المبتدإ وخبره (من يتبع ..) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

الشيطَان : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

فَإِنَّهُ : الفاء واقعة في جواب الشرط وهي حرف مبنى على الفتح. وإن حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب اسم إن.

يَأْمُــرُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة. ،والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو، والمُعول به محذوف والتقدير يأمركم.

بالفَحْشَاءِ: الباء حرف جر مبنى على الكسر. والفحشاء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بالفعل (يأمر)، وهو المفعول الثانى لأن الفعل تعدى هنا بحرف الجر إلى مفعولين. والجملة من الفعل والفاعل والمفعولين (يأمر بالفحشاء) في محل رفع خبر إن. والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها وخبرها (إنه يأمر ..) في محل جزم لأنها جواب شرط جازم مقترن بالفاء.

وَالْمُنْكَــرِ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والمنكر اسم معطوف على (الفحشاء) مجرور بالكسرة.

وُلُوّلا : الواو حرف استثناف مبنى على الفتح. ولولا حرف امتناع لوجود وهو حرف شرط غير جازم مبنى على السكون.

فَضْ لَ : مبتدأ مرفوع بالضمة.

اللَّهِ : مضاف إليه مجرور بالكسرة. والخبر محذوف تقديره: موجود. والجملة الشرطية (لولا فضل ..) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

عَلَيْكُ م : على حرف جر مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على

السكون في محل جر بعلى وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بـ (فضل).

ورحمت . الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ورحمة اسم معطوف على (خصت الفضل) مرفوع بالضمة والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه.

مُـــا : حرف نفى مبنى على السكون.

زُكَــا : فعل ماض مبنى على الفتح المقدر على الألف.

مِنْكُـــم : من حرف جر مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بمن، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال من تقدم الصفة على موصوفها.

مسن : حرف جر زائد مبنى على السكون.

أَحَدِ : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل المحل بحركة حرف الجر الزائد. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (مازكا .. أحد) لا محل لها من الإعراب لأنها وقعت جواباً لشرط غير جازم.

وَلَكِسن : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ولكن حرف استدواك ونصب مبنى على الفتح.

اللَّهُ : اسم لكن منصوب بالفتحة.

يزكُّ على الياء منع من ظهورها يزكُّ على الياء منع من ظهورها

الثقل. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والجملة الاسمية الموسعة من لكن واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (لولا فضل) التي لا محل لها من الإعراب.

مُـــن : اسم موصول مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يزكى من) فى محل رفع خبر لكن.

يَشَاءً : فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والمفعول به محذوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يشاء) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وَاللَّهِ : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

سَمِيــع : خبر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله سميع) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

عَلِيهُمْ (٢١) : خبر ثان مرفوع بالضمة.

ولا : الواو حرف استثناف مبنى على الفتح. ولا حرف نهى مبنى على السكون.

يَأْتُـــلِ : فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة.

أُولُــو : فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكرالسالم. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يأتل أولو ..) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

الْفُضَـــل : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

مِنْكُسم : من حرف جر مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون السكون في محل جر يمن. وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب حال من فاعل (يأتل).

وَالسَّعَــةِ: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والسعة اسم معطوف على (الفضل) مجرور بالكسرة.

أن : حرف مصدرى ونصب مبنى على السكون.

يؤتسوا : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من يؤتسوا الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل محل رفع فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف جر محذوف، والتقدير: في أو عن أن يؤتوا. ويأتل أي يقصر.

أولى : مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

القربي : مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعدر.

وَالْمُسَاكِينَ: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والمساكين اسم معطوف على أولى) منصوب بالفتحة.

وَالْمُهَاجِرِينَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والمهاجرين اسم معطوف على أولى)، منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم.

فـــــــى : حرف جر مبنى على السكون.

الله : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

وليعفوا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. واللام للأمر. ويعفوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يعفوا) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (يأتل أولو ...) التي لا محل لها من الإعراب.

وَلْيَصُفَحُوا: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. واللام للأمر. ويصفحوا فعل من فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يصفحوا) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (يأتل أولو...) التي لا محل لها من الإعراب.

ألا : حرف عرض وتخضيض مبنى على السكون.

تُحِبُّ وَنَ ؛ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

أن : حرف مصدرى ونصب مبنى على السكون.

يَغْفِ ــرَ : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به.

اللَّهُ : فاعل مرفوع بالضمة.

لَكُسم : اللام حرف جر مبنى على الفتح، وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (يغفر). وهو المفعول لأن الفعل هنا تعدى بالحرف لا بنفسه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يخبون أن يغفر ...) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

وَاللَّـــهُ : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

غُهُ ور : خبر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدا وخبره استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

رَّحِيم : خبر ثان مرفوع بالضمة.

إنّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

الَّذِينَ : اسم موصول مبنى على الفتح في محل نصب اسم إن.

... م يرمسون : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

المُحَسَنَات: مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، والجملة المُحَسَنَات: مفعول به منصوب بالكسرة والمفعول (يرمون المحصنات) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

الْنَافِ الله : صفة لـ (الغافلات) منصوبة بالكسرة.

المُوْمنَات : صفة ثانية لـ (الغافلات) منصوبة بالكسرة.

لَعِنَـــوا: لعن فعل ماض مبنى على الضم وهو مبنى للمجهول. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل (لعنوا) في محل رفع خبر إن. والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها وخبرها (إن الذين .. لعنوا) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

فـــــــى : حرف جر مبنى على السكون.

الدُّنيَّ : اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (لعنوا).

وَالآخِرةِ: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والآخرة اسم معطوف على الدنيا) مجرور بالكسرة.

وَلَهَ مَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. واللام حرف جر مبنى على الفتح. وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم لـ (عذاب).

عَــذَابٌ : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (لهم عذاب) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (لعنوا) التي هي في محل رفع.

عَظِيمٌ (٢٣): صفة لـ (عداب) مرفوعة بالضمة.

يَـــوم : ظرف زمان منصوب بالفتحة. وانتصب يوم بمعنى الاستقرار في قوله تعالى (لهم عذاب).

تَشْهُـــدُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة.

عَلَيْهِ مَا على حرف جر مبنى على السكون. وهم ضمير مبنى على السكون المحرون المحرون في محل جر بعلى، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (تشهد).

أَلْسِنْتُهُ من على السكون في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (تشهد .. ألسنتهم) في محل جر مضاف إليه.

وآيديهِ الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وأيدى اسم معطوف على (ألسنتهم) مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

وَأَرْجُلُهُ مَا الواو حرف عطف مبنى على الفتح، وأرجل اسم معطوف على (السنتهم) مرفوع بالضمة، ،وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

بِمُــا : الباء حرف جر مبنى على الكسر، وما اسم موصول مبنى على السكون في محل جر بالباء، وشبه الجملة من الجار والجرور (بما) متعلق بالفعل (تشهد).

كَأنسوا : فعل ماض مبنى على الضم. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع اسم كان.

بعملُون (۲٤): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل،

والعائد على (ما) محذوف .. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب خبر كان .. والجملة الأسمية الموسعة من كان واسمها وخبرها (كانوا يعملون) صلة للموصول، فلا محل لها من الإعراب.

يُومَيُّذِ : يوم ظرف زمان منصوب بالفتحة، متعلق بقوله (يوفيهم). والتنوين في إذ عوض من الجملة المحذوفة والتقدير: يوم إذ تشهد، وإذ مضاف إليه.

يُوفِّيهِ مَا : يوفى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول أول.

اللَّــة : فاعل مرفوع بالضمة.

دينه على المنعول ثان منصوب بالفتحة. وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفعولين (يوفيهم الله دينهم) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

الْحَـــــقُ : صفة لـ (دينهم) منصوبة بالفتحة.

وَيُعْلَمُ وَنَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ويعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

أنَّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

اللَّـــهُ : اسم ان منصوب بالفتحة.

هُـــوَ : ضمير فصل مبنى على الفتح، لا محل له من الإعراب.

الْحَسَقُ : خبر أن مرفوع بالضمة، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها (أن الله ... الحق) في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يعلمون أن ..) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (يوفيهم) التي لا محل لها من الإعراب.

الْمُبِينُ (٢٥): صفة لـ (الحق) مرفوعة بالضمة.

الخَبِيثَاتُ : مبتدأ مرفوع بالضمة.

لِلْخَبِيثِينَ : اللام حرف جر مبنى على الكسر. والخبيثين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وشبه الجملة من الجار والمجملة والمجرور في محل رفع خبر للمبتدأ (الخبيثات). والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره (الخبيثات للخبيثين) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

وَالْخَبِيثُونَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والخبيثون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم.

للخبيثات : اللام حرف جر مبنى على الكسر. والخبيثات اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدإ (الخبيثون) .. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الخبيثون للخبيثات) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (الخبيثات للخبيثين) التي لا محل لها من الإعراب.

وَالطَّيْبَاتُ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والطيبات مبتدأ مرفوع بالضمة.

لِلطَّيِّيِّنِ : اللام حرف جر مبنى على الكسر. والطيبين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدإ (الطيبات). والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره (الطيبات للطيبين) لا محل لهنا من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستثنافية (الخبيثات للخبيثين) التي لا محل لها من الإعراب.

وَالطَّيْبِـــونَ : الواِو حرف عطف مبنى على الفتح. والطيبون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم.

للطّيبَاتِ : اللام حرف جر مبنى على الكسر. والطيبات اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدإ (الطيبون). والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الطيبون للطيبات) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (الخبيثات للخبيثين) التي لا محل لها من الإعراب.

أُولئِ ... أولاء اسم إشارة مبنى على الكسر في محل رفع مبتدا. والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب.

مُبَـرَّءُونَ : خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (أولئك مبرءون) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

مِمُا : من حرف جر مبنى على السكون. وما اسم موصول مبنى على السكون ألحار والمجرور السكون في محل جر بمن. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (مبرءون).

يَقُولُـونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والعائد على (ما) محذوف .. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يقولون) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

لَهُ مُ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (مغفرة).

مَنْفِ رَقَ : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (أولئك). (لهم مغفرة) في محل رفع خبر ثان للمبتدإ (أولئك).

ورزق : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ورزق اسم معطوف على (مغفرة) مرفوع بالضمة.

كُرِيمٌ (٢٦١): صفة لـ (رزق) مرفوعة بالضمة.

ياً أيهسا : يا حرف نداء مبنى على السكون. وأى منادى مبنى على الضم في محل نصب وها حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له من الإعراب. وجملة النداء (يا أيها ..) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

الدين : اسم موصول مبنى على الفتح في محل رفع صفة لـ (أي) أو

بدل منها.

آمنــوا: فعل ماض مبنى على الضم. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (آمنوا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

لا : حرف نهى مبنى على السكون.

تَدُخُلُــوا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

بيوتًا: مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والماعل والمعلوا بيوتاً) جواب للنداء فلا محل لها من الإعراب.

غَيْـــرَ : صفة لـ (بيوتاً) منصوبة بالفتحة.

بَيُوتِكُمْ : بيوت مضاف إليه مجرور بالكسرة، وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

حتم : حرف جر مبنى على السكون، بمعنى: إلى أن.

تستأنسوا: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل (.. تستأنسوا) في محل جر بحتى، وشبه الجملة من الجار والمجرور (حتى تستأنسوا) متعلق بالفعل (تدخلوا).

وتسلّمُ وتسلّم الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وتسلموا فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (تسلموا) في محل جر لأنها معطوفة على المصدر المؤول (.. تستأنسوا) الذي هو في محل جر بحتى.

عُلَّـــى : حرف جر مبنى على السكون.

أَهْلِهَــا : أهل اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. وها ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بـ (تسلموا).

ذَلكَ م : ذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع مبتدا. واللام للبعد حرف مبنى على الكسر، وكم حرف خطاب مبنى على الكسر، وكم السكون لا محل لها من الإعراب.

خَيْــر : خير مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (ذلكم خير) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

لَكُسم : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الكسم السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بـ (خير).

لَعَلَكُ م : لعل حرف ترج ونصب مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على العل على السكون في محل نصب اسم لعل.

تَذَكُّرُونَ (٢٧): (أصله تتذكرون بتاءين، حذفت إحداهما للتخفيف) فعل

مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون فى محل رفع فاعل. والمفعول به محدوف. والجملة الفعلية من الفعل وفاعله ومفعوله (تذكرون) فى محل رفع خبر لعل. والجملة الاسمية الموسعة من لعل واسمها وخبرها (لعلكم تذكرون) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

فَــــاِنْ : الفاء حرف استثناف مبنى على الفتح. وإن حرف شرط جازم مبنى على السكون.

لَــــم : حرف جزم مبنى على السكون.

تَجِدُوا: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو فعل الشرط. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

فِيهَ السكون في حرف جر مبنى على السكون. وها ضمير مبنى على السكون في محل جر بفي وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (مجدوا).

أحَـدا : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة من الفعل والفاعل والفاعل والمفعول (إن لم مجدوا .. أحداً) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

فـــــلا : الفاء واقعة في جواب الشرط، وهي حرف مبنى على الفتح. ولا حرف نهي مبنى على السكون.

تُـدُخُلُوهـا: تدخلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف

النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو جواب الشرط. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. وها ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول (لاتدخلوها) في محل جزم لأنها جواب لشرط مقترن بالفاء.

حُتَــــى : حرف جر مبنى على السكون، بمعنى: إلى أن.

يُؤُذُنَ : فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مبنى للمجهول. والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل (.. يؤذن) في محل جر بحتى. وشبه الجملة من الجار والمجرور (حتى يؤذن) متعلق بالفعل (تدخلوها).

لَكَــم : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الكــم السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل.

وَإِنَّ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وإن حرف شرط جازم مبنى على السكون.

قِيــل : فعل ماض مبنى على الفتح في محل جزم، وهو فعل الشرط. وهو مبنى للمجهول.

لَكُ مُ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الكرور السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (قيل).

ارجِعُسوا : فعل أمر مبنى على حذف النون. وواو الجماعة ضمير مبنى

على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (أرجعوا) في محل رفع نائب فاعل للفعل (قيل). والجملة من الفعل ونائب الفاعل (إن قيل .. ارجعوا) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الإستئنافية (فإن لم بجدوا ..) التي لا محل لها من الإعراب.

فَارْجِعُوا : الفاء واقعة في جواب الشرط، وارجعوا فعل أمر مبنى على حذف النون، وهو جواب الشرط. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (ارجعوا) في محل جزم لأنها جواب شرط مقترن بالفاء.

مُـــو : ضمير مبنى على الفتح في محل رفع مبتدإ.

أَرْكَسى : خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (هو أزكى) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

لَكُـــمْ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الكرور السكون في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (أزكى).

وَاللَّهِ : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

بِمَــا : الباء حرف جر مبنى على الكسر. وما اسم موصول مبنى على الكسر. والباء والمجرور البحار والمجرور

(بما) متعلق بقوله (عليم).

تُعمَّلُونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والعائد على (ما) محذوف، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (تعملون ..) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

عُلِيه (٢٨): خبر للمبتدإ (لفظ الجلالة) مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله .. عليم) استفنافية فلا محل لها من الإعراب.

لَيْكُ : فعل ماض ناقص مبنى على الفتح.

عَلَيْكُمُ : على حرف جر مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون السكون في محل جر بعلى وشبه الجملة من الجار والمجرود في محل نصب خبر مقدم لليس.

جُنَاحٌ : اسم ليس مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية الموسعة من ليس وخبرها واسمها (ليس عليكم جناح) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

أن : حرف مصدري ونصب مبنى على السكون.

رو مد التخليوا : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حدف النون لأنه فعل مندخليوا : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حدف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والمصدر المؤول من أن والفعل (أن تدخلوا) في محل جر يحرف جر محدوف تقديره: في. وشبه الجملة

من الجار والمجرور متعلق بقوله (جناح).

يُوناً : مفعول به منصوب بالفتحة.

غَيْرَ : صفة لـ (بيوتاً) منصوبة بالفتحة.

مُسكُونَـة : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

فِيهَا : في حرف جر مبنى على السكون. وها ضمير مبنى على السكون السكون في محل جر بفي. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (متاع).

متَــاع : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (فيها متاع) في محل نصب صفة ثانية لـ (بيوتا).

لَكُــمْ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام .. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع صفة لـ (متاع).

وَاللَّـــةُ : الواو حرف استثناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

يُعْلَكُ مَ : فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.

مَــا : اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول (يعلم ما) في محل رفع خبر للمبتدإ (لفظ الجلالة). والجملة الأسمية من المبتدإ وخبره (الله يعلم ..) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

تبدُّونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة.

وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والعائد على (ما) محذوف، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وَمُلَا: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وما اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب لأنه اسم معطوف على (ما) السابقة التي في محل نصب مفعول به.

تُكتمون (۲۹۰): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والعائد على (ما) محدوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

قُـــلُ : فعل أمر مبنى على السكون. والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت، والمفعول محذوف وجملة الأمر من الفعل والفاعل والمفعول (قل ..) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

لِلْمُؤْمِنِينَ : اللام حرف جر مبنى على الكسر. والمؤمنين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (قل).

يَنُضُون : فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وهو جواب الأمر وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

· · · حرف جر زائد مبنى على السكون.

صَارِهِم : أبصار مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الراء، منع من

ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يغضوا من أبصارهم) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب للأمر.

وَيَحْفَظُوا: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ويحفظوا فعل مضارع مجزوم لأنه معطوف على (يغضوا) الججزوم، وعلامة الجزم حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

فُرُوجَهُم : فروج مفعول به منصوب بالفتحة. وهم.ضمير مبنى على الشكون في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يحفظوا فروجهم) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة جواب الأمر (يغضوا من أبصارهم) التي لا محل لها من الإعراب.

ذلك : اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع مبتدا. واللام للبعد حرف مبنى على الكسر. والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.

أَرْكَسى : خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (ذلك أزكى) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

لَهُ مَا اللام حرف جر مبنى على الفتح . وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (أزكى) .

إِنَّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

اللُّــهُ : اسم إن منصوب بالفتح.

خَبِيــر : خبر إن مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها وخبرها (إن الله خبير) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

بمسا : الباء حرف جر مبنى على الكسر. وما اسم موصول مبنى على السكون في محل جر بالباء. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (خبير).

يَصْنَعُونَ (٣٠٠): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والعائد على (ما) محدوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمعول (يصنعون) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وَقَــلْ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وقل فعل أمر مبنى على السكون. والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت. ومقول القول محذوف. وجملة الأمر من الفعل والفاعل والمفعول (قل ..) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (قل ..) التي لا محل لها من الإعراب.

لِلْمُوْمِنَاتِ: اللام حرف جر مبنى على الكسر. والمؤمنات اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (قل).

يَغْضُضُ : فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم جواب الأمر ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح في محل

رفع فاعل.

مسن : حرف جر زائد مبنى على السكون.

أيصارهِ . أبصار مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الراء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يغضضن من أبصارهن) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب الأمر.

وَيَحْفَظُن : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ويحفظ فعل مضارع مبنى على النسوة في محل جزم لأنه معطوف على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم لأنه معطوف على جواب الأمر (يغضضن) ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح في محل رفع فاعل.

فروجهان : مفعول به منصوب بالفتحة. وهن ضمير مبنى على الفتح فى محل جر مضاف إليه والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يحفظن فروجهن) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة جواب الأمر (يغضضن من أبصارهن) التى لا محل لها من الإعراب.

وُلا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ولا حرف نفى مبنى على السكون.

يبديسن : فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم لأنه معطوف على جواب الأمر (يغضضن). ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح في محل رفع فاعل.

زينته مفعول به منصوب الفتحة. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يبدين زينتهن) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة جواب الأمر (يغضضن من أبصارهن) التي لا محل لها من الإعراب.

إلا : حرف استثناء مبنى على السكون.

مُــا : اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مستثنى.

ظَهَـر : فعل ماض مبنى على الفتح. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (ظهر) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

مِنْهُ الله على السكون. وها ضمير مبنى على السكون. وها ضمير مبنى على السكون في محل جر بمن وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بالفعل (ظهر).

وَلْيَضْرِبِّنَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. واللام لام الأمر. ويضرب فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلام الأمر ويضرب هنا بمعنى يلقى. ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح في محل رفع فاعل.

بِخُمْرِهِنَ : الباء للتعدية، وهي حرف جر مبنى على الكسر. وخمر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يضربن). وهو المفعول، لأن الفعل تعدى هنا بحرف الجر. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يضربن بخمرهن) في محل نصب لأنها معطوفة على مقول القول المحلوف.

عَلَّــــى : حرف جر مبنى على السكون.

جَيوبِهِ مَن الكسرة، وهن ضمير على وعلامة جره الكسرة، وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بقوله (يضربن).

ولا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ولا حرف نهى مبنى على السكون.

يبدين : فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلا الناهية ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح في محل رفع فاعل.

زِينَتُهُـن : زينة مفعول به منصوب بالفتحة. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يبدين زينتهن) في محل نصب لأنها معطوفة على جملة (يضربن بخمرهن) التي هي في محل نصب.

إلا : حرف استثناء مبنى على السكون. والمستثنى منه محذوف تقديره: لأحد.

لِبُعُولَتِهِ لَ اللام حرف جر مبنى على الكسر. وبعولة اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.، وشبه الجملة من الجار والمجرور بدل من

(لأحد) المقدرة.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

آباً هِن : آباء اسم معطوف على (بعولة) مجرور بالكسرة، وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

آبــاء : اسم معطوف على (بعولة) مجرور بالكسرة.

بَعُولَتِهِ ـن : بعولة مضاف إليه مجرور بالكسرة. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

أَبْنَائِهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ الله معطوف على (بعولة) مجرور بالكسرة، وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

أُو : حرف عطف مبنى على السكون.

أَبْنَاء : اسم معطوف على (يعولة) مجرور بالكسرة.

بُعُولَتِهِ مَنْ : بعولة مضاف إليه مجرور بالكسرة. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

إِخُوانِهِ مَنْ : إخوان اسم معطوف على (بعولة) مجرور بالكسرة. وهن ضمير منافي المنح في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

بَنِـــى : اسم معطوف على (بعولة) مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وحذفت النون للإضافة.

إِخُوانِهِ مَنْ : إخوان مضاف إليه مجرور بالكسرة. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

بَنِـــى : اسم معطوف على (بعولة) مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وحذفت النون للإضافة.

أَخَوَاتِهِنَ : أخوات مضاف إليه مجرور بالكسرة. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

أُو : حرف عطف مبنى على السكون.

نساً قهِـن : نساء اسم معطوف على (بعولة) مجرور بالكسرة. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

مَــا : اسم موصول مبنى على السكون فى محل جر لأنه معطوف على (بعولة) المجرورة.

مَلَكَـتُ : ملك فعل ماض مبنى على الفتح. والتاء للتأنيث حرف مبنى على المكون لا محل له من الإعراب.

أَيْمَانُهُ نَهُ : أَيْمَانُ فَاعَلَ مَرْفُوعَ بِالضَّمَة. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه ،والعائد على (ما) محذوف. والجملة

الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (ملكت أيمانهم) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

التَّابِعِينَ : اسم معطوف على (بعولة) مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم.

غُير : صفة لـ (التابعين) مجرورة بالكسرة.

أولي : مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

الإربَــة : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

مــنُ : حرف جر مبنى على السكون.

الرَّجَالِ : اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب حال من أولى الإربة.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

الطُّفْـلِ : اسم معطوف على (الرجال) مجرور بالكسرة.

الدين : اسم موصول مبنى على الفتح في محل جر صفة لـ (الطفل).

لَـــم : حرف جزم مبنى على السكون.

يَظْهُرُوا : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حلف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (لم يظهروا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

عَلَّـــى : حرف جر مبنى على السكون.

عَـــورات : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بقوله (يظهروا).

النُّسَاء : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

وَلا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ولا حرف نهى مبنى على السكون.

يَضُرِبْنَ : يضرب فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة فى محل جزم بلا الناهية ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح فى محل رفع فاعل والمفعول محذوف تقديره: وليضربن الأرض بأرجلهن. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول يضربن) في محل نصب لأنها معطوفة على جملة (يضربن بخمرهن) التي هي في محل نصب.

بِأُرْجُلِهِ مِنْ : الباء حرف جر مبنى على الكسر. وأرجل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف اليه.

ليعلّم : اللام حرف تعليل وجر مبنى على الكسر. ويعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مبنى للمجهول. والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل فى محل جر باللام، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله

(يضربن).

مُـــا : اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع نائب فاعل.

بُخْفِيسَ : فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح في محل رفع فاعل. والعائد على (ما) محذوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يخفين) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

مِسن : حرف جر مبنى على السكون.

زِينَتِهِ ... ن : زينة اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال من العائد المحذوف.

وتوبسوا: الواو حرف استئناف مبنى على الفتح، وتوبوا فعل أمر مبنى على السكون في على السكون في محلى محل رفع فاعل.

إِلَّـــــى : حرف جر مبنى على السكون.

اللّسه : اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمعلية من الفعل والفاعل (توبوا) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

جُميعًا: حال منصوبة بالفتحة من فاعل (توبوا).

أيهًا : أي منادي مبنى على الضم في محل نصب. وأداة النداء محذوفة.

وها حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

الْمُومِنُونَ : صفة لـ (أى) مرفوعة بالواو لأنها جمع مذكر سالم . أو بدل منها.

لَعَلَّكُمْ : لعل حرف ترج ونصب مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على العل على السكون في محل نصب اسم لعل.

تُفُلِحُونَ (٣١): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لعل. والجملة الأسمية الموسعة من لعل واسمها وخبرها (لعلكم تفلحون) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

وَأَنْكِحُوا: الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. وأنكحوا فعل أمر مبنى على السكون في على السكون في على السكون في محل رفع فاعل.

الأيامَى: مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها الأيامى. التعذر. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (وأنكحوا الأيامى) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

مِنْكُــمْ : من حرف جر مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بمن، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال من (الأيامي).

وَالصَّالِحِينَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والصالحين اسم معطوف على الأيامي) منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم.

من : حرف جر مبنى على السكون.

عِبَادِكُمْ : عباد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال من (الصالحين).

وَإِمَاثِكُمْ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وإماء اسم معطوف على (عباد) مجرور بالكسرة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

إنّ : حرف شرط جازم مبنى على السكون.

يَكُونُـوا : فعل مضارع ناقص مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو فعل الشرط. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع اسم كان.

فَقَـرَاءَ : خبر كان منصوب بالفتحة.

يُغْنِهِم : فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، وهو جواب الشرط. وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

اللّب : فاعل مرفوع بالضمة. والجملة الفعلية من الفعل والمفعول والمناعل (يغنهم الله) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط جازم غير مقترن بالفاء أو إذا.

مــــن : حرف جر مبنى على السكون.

فَضُلِهِ : فَضَل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بقوله (يغنهم).

وَاللَّهُ : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

وَاسِع : خبر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله واسع) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

عَلِيمٌ (٣٢) : خبرُ ثان مرفوع بالضمة.

وَلَيْسَتُعُفِف : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. واللام لأم الأمر، ويستعفف فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون.

لا : حرف نفي مبنى على السكون.

يَجِدُونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

نِكَاحِـاً : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والخاص والمفعول (لا يجدون نكاحاً) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

حَتَّى : حرف جر مبنى على السكون.

يغنيه على مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى وعلامة نصبه يغنيه من الفتحة. والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل (.. يغنيهم) في محل جر يحتى وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يستعفف). وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

اللَّهُ : فاعل مرفوع بالضمة.

من : حرف جر مبنى على السكون.

فَضُلَهِ : فضل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يغنيهم).

وَٱلَّذِينَ أَنْ الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والذين اسم موصول مبنى على الفتح على الفتح في محل رفع مبتدإ.

يبتغــون : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

الْكتَابَ : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمحتلفة الكتاب صلة للموصول فلا محل لها من والمفعول (يبتغون الكتاب) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

ممسا : من حرف جر مبنى على السكون. وما اسم موصول مبنى على السكون في محل جر بمن. وشبه الجملة من الجار والمجرور (ما) في محل نصب حال من فاعل (يتغون).

مَلَكَت : ملك فعل ماض مبنى على الفتح. والتاء للتأنيث حرف مبنى

على السكون لا محل له من الإعراب.

أَيْمَانَكُمْ : أيمان فاعل مرفوع بالضمة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه، والعائد على (ما) محذوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (ملكت أيمانكم) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

فكاتبوهم : الفاء واقعة في خبر المبتد لتقوية الارتباط بين المبتد والخبر. وكاتبوا فعل أمر مبنى على حذف النون. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (كاتبوهم) في محل رفع خبر المبتد (الذين). والجملة الاسمية من المبتد وخبره (الذين ... فكاتبوهم) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية محل لها من الإعراب.

: حرف شرط جازم مبنى على السكون.

عَلِمتُم : علم فعل ماض مبنى على السكون في محل جزم فعل الشرط. وتم ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه.

فِيهِ السكون. وهم ضمير مبنى على السكون. وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر يفي، وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب مفعول ثان.

خيسرا : مفعول أول منصوب بالفتحة.

وأتُوهُم : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وآتوا فعل أمر مبنى على حذف النون. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول أول.

مــن : حرف جر مبنى على السكون.

مُالِ : اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب مفعول ثان. والجملة الفعلية من الفعل والمفاعل والمفعول (آتوهم ..) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (فكاتبوهم) التي هي في محل رفع.

اللَّـــه : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

الدِي : اسم موصول مبنى على السكون في محل جر صفة للفظ الدِي الجلالة.

آتساكُم : آتى فعل ماض مبنى على الفتح المقدر على الألف. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. وكم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول أول. والعائد على (الذين) محذوف وهو المفعول الثانى. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (آتاكم) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وُلا : الواو حرف عطف. ولا حرف نهى مبنى على السكون.

تُكْرِهُ ــوا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

فَتَيَاتِكُ مَ فَتِيات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (لا تكرهوا فتياتكم) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (وأنكحوا الأيامي) التي لا محل لها من الإعراب.

عَلَّـــى : حرف جر مبنى على السكون.

البِغِـــاء : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (تكرهوا).

إن : حرف شرط جازم مبنى على السكون.

أَرَدْنَ : فعل ماض مبنى على السكون في محل جزم فعل الشرط. ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح في محل رفع فاعل.

تحصّناً : مفعول به منصوب بالفتحة. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه.

لتبتغاوا : اللام حرف تعليل وجر مبنى على الكسر. وتبتغوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر باللام. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (تكرهوا).

عسرض : مفعول به منصوب بالقتحة.

الْحَسيَاة · مضاف إليه مجرور بالكسرة.

الدُنيَا : صفة لـ (الحياة) مجرورة بالكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر.

ومُــن : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ومن اسم شرط جازم مبنى على الفتح. على السكون في محل رفع مبتدإ.

يكرِههن : يكره فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره = هو. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يكرهن) في محل رفع خبر المبتدا والجملة (من) .. والجملة الاسمية من المبتدا وخبره (من يكرهن) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة (لا تكرهوا) التي لا محل لها من الإعراب.

فَـــــإِنَّ : الفاء واقعة في جواب الشرط. وإن حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

اللُّــة : اسم إن منصوب بالفتحة.

مِـــن : حرف جر مبنى على السكون.

إِكْرَاهِهِنَ : إكراه مضاف إليه مجرور بالكسرة. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

غُفُ ـــور : خبر إن مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها وخبرها (إن الله .. غفور) في محل جزم لأنها جواب شرط

جازم مقترن بالفاء.

رَحيه الشمة. خبر ثان مرفوع بالضمة.

وَلَقَد : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. واللام لام القسم، حرف مبنى على الفتح. والقسم مقدر. وقد حرف مجقيق مبنى على السكون. وجملة القسم المقدر استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

أَنْزِلْنَا : أَنْزِل فعل ماض مبنى على السكون. ونا ضمير مبنى على التكون السكون في محل رفع فاعل.

إِلْيُكَـــم : إلى حرف جر مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بإلى وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بقوله (أنزلنا).

آيَـــات : مفعول به منصوب بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (أنزلنا ... آيات) جواب للقسم المقدر فلا محل لها من الإعراب.

مور مسينات : صفة لـ (آيات) منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم.

وَمَثَلاً : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ومثلاً اسم معطوف على (آيات) منصوب بالفتحة.

مــــن : حرف جر مبنى على السكون.

الدين : اسم موصول مبنى على الفتح في محل جر بمن. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب صفة لـ (مثلاً).

خَلَــوا : فعل ماض مبنى على الضم. وواو الجماعة مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (خلوا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

مـــن : حرف جر مبنى على السكون.

قبُلِكَــم : قبل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (خلوا).

وَمُوْعِظَـةً : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وموعظة اسم معطوف على (آيات) منصوبة بالفتحة.

لِلْمُتَّقِينَ الله محرف جر مبنى على الكسر. والمتقين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب صفة لـ (موعظة).

الله : مبتدأ مرفوع بالضمة.

نُــورُ : خبر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله نور) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

السُّمُوَّات : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

وَالْأَرْضِ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح والأرض اسم معطوف على (السموات) مجرور بالكسرة.

مُثَّلُ : مبتدأ مرفوع بالضمة.

نَـــوِره : نور مضاف إليه مجرور بالكسرة. والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه.

كَمِشْكَاةٍ : الكاف حرف جر للتشبيه مبنى على الفتح. ومشكاة اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدإ (مثل) والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (مثل .. كمشكاة) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

فيه الله على السكون. وها ضمير مبنى على السكون. وها ضمير مبنى على السكون في محل جر بفي. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (مصباح).

مِصبَاحٌ : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (فيها مصباح) في محل جر صفة لـ (مشكاة).

الْمِصْبَاحُ : مبتدأ مرفوع بالضمة.

زُجَاجَةِ : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور فى محل رفع خبر للمبتدإ (المصباح) والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (المصباح فى زجاجة) فى محل رفع صفة لـ (مصباح).

الزُّجَاجَةُ : مبتدأ مرفوع بالضمة.

كَأَنَّهُ على الفتح وها ضمير مبنى على الفتح وها ضمير مبنى على الفتح وها ضمير مبنى على السكون في محل نصب اسم كأن.

كُوكَبِ : خبر كأن مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية الموسعة من كأن واسمها وخبرها (كأنها كوكب) في محل رفع خبر للمبتلإ (الزجاجة). والجملة الاسمية من المبتلإ وخبره (الزجاجة كأنها) في محل جرصفة لـ (زجاجة).

رًى : صغة لـ (كوكب) مرفوعة بالضمة.

يُوقَــــدُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل (يوقد) في محل رفع خبر ثان لـ (المصباح).

مــــن : حرف جر مبنى على السكون.

شَجَـرَة : اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقولة (يوقد).

مُبَارَكَ ــة : صفة لــ (شجرة) مجرورة بالكسرة.

مه . زيتونَـــة : بدل من (شجرة) مجرورة بالكسرة.

لا : حرف نفي مبنى على السكون.

شُرُقِيَّة : صفة لـ (زيتونة) مجرورة بالكسرة.

ولا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ولا حرف زائد لتأكيد النفى مبنى على السكون.

غُرِّبِيَّةٍ : اسم معطوف على (شرقية) مجرور بالكسرة.

يكُـادُ : فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة.

به زيت اسم يكاد مرفوع بالضمة وها ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

يُضِيئُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر يكاد والجملة الاسمية الموسعة من كاد واسمها وخبرها في محل جر صفة ثانية لـ (زيتونة).

وَلَــــو : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ولو حرف شرط غير جازم مبنى على السكون ويدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط.

آ .... على السكون.

تَمْسَسُهُ : تمسس فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه.

نَـــارٌ: فاعل مرفوع بالضمة والجملة الشرطية (لو لم تمسسه نار) جملة حالية معطوفة على حال محذوف، أى يكاد زيتها يضئ في كل حال ولو في هذه الحال.

نُـــور : خبر لمبتدإ محدوف تقديره: هو. والجملة الاسمية من المبتدا المحدوف وخبره (.. نور) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

عَلَــــى : حرف جر مبنى على السكون.

نَــــور : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور (على نور) في محل رفع صفة لــ (نور).

اللَّـــةُ : فاعل مرفوع بالضمة.

لنسورِهِ: اللام حرف جر مبنى على الكسر. ونور اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يهدى).

مُــن : اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يهدى الله .. من) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

يشَــاء : فعل مضارع مرفوع بالضمة . والفاعل ضمير مستتر تقديره : هو . والعائد على (من) محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يشاء) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب .

ويَضُرِبُ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ويضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة.

الكيمة : فاعل مرفوع بالضمة.

الأُمثَـالَ : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمنطقة والمفعول (يضرب الله الأمثال) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (يهدى الله .. من) التي لا محل لها من الإعراب.

لِنَّــاسِ: اللام حرف جر مبنى على الكسر. والناس اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يضرب).

وَاللَّهِ : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

بكَـــلُّ · الباء حرف جر مبنى على الكسر وكل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (عليم) شـــيء : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

عَلِيمٌ (٢٥): خبر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره (الله عليم) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

فِــــى : حرف جر مبنى على السكون.

بيــوت : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يسبح).

أَذِنَ : فعل ماض مبنى على الفتح.

اللَّــة : فاعل مرفوع بالضمة.

أن : حرف مصدري ونصب مبنى على السكون.

ترفّ ع: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هي. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف محذوف، والتقدير: بأن ترفع. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (أذن) وهو المفعول لأن الفعل تعدى هنا بالحرف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (أذن الله أن ..) في محل جر صفة لـ (بيوت).

وَيَذَكَــرَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ويذكر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

فيه سا : فى حرف جر مبنى على السكون وها ضمير مبنى على السكون فى محل جر بفى وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يذكر). اسمُ الله الله فاعل مرفوع بالضمة والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل (يذكر فيها اسمه) في محل جر لأنها معطوفة على جملة (ترفع)التي هي في محل جر.

ر برو بسبع : فعل مضارع مرفوع بالضمة.

أ\_\_\_ أ : اللام حرف جر مبنى على الفتح . والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر باللام . وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يسبح) .

فِيهَا: في حرف جر مبنى على السكون. وها ضمير مبنى على السكون. وها ضمير مبنى على السكون في محل جر بفي وشبه الجملة من الجأر والجرور متعلق بقوله (يسبح).

وَالآصالِ (٣٦٠): الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والآصال اسم معطوف على (الغدو) مجرور بالكسرة.

رِجُسَالٌ : فاعل (يسبح) مرفوع بالضمة. والجملة الفعلية من الفعل ورجسالٌ : فاعل (يسبح .. رجال) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

لا : حرف نفي مبنى على السكون.

تُلْهِيهِ مَ : تلهى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، منع من تلهيه محل نصب ظهورها الثقل. وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب

مفعول به.

تِجَــارَةً : فاعل مرفوع بالضمة. والجملة الفعلية من الفعل والمفعول والمفعول والمفاعل (لا تلهيهم بجارة) في محل رفع صفة . لـ (رجال).

وَلا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ولا حرف زائد لتوكيد النفى.

ييسم : اسم معطوف على (مجارة) مرفوع بالضمة.

عَـــنِ : حرف جر مبنى على السكون.

ذِكُـــرِ : اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (تلهيهم).

وَإِقَــــامِ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح وإقام اسم معطوف على (ذكر) مجرور بالكسرة.

الصَّلة : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

وَإِيتَـــاءِ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح وإيتاء اسم معطوف على (ذكر) مجرور بالكسرة.

الرُّكَـــاةِ : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

يَخَافَسونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

تَقُلُّبُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة.

نبيم : في حرف جر مبنى على السكون. والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر بفي. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (تتقلب).

الْقُلْــوبُ : فاعل مرفوع بالضمة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (تتقلب .. القلوب) في محل نصب صفة لـ (يوماً).

وَالْأَبْصَارُ (٣٧): الواو حرف عطف مبنى على الفتح والأبصار اسم معطوف على (القلوب) مرفوع بالضمة.

لِبَرْنِيهُ سم : اللام لام العاقبة وهي حرف جر مبنى على الكسر ويجزى فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام العاقبة وعلامة نصبه الفتحة وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول أول.

الله : فاعل مرفوع بالضمة. والمصدر المؤول من أن المضمرة والفاعل (يجزيهم) في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يسبح).

أُحْسَىنَ : مفعول ثان منصوب بالفتحة.

مُــــا : اسم موصول مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

عُملًوا: فعل ماض مبنى على الضم وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والعائد على ما محدوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به (عملوا) صلة للموصول فلا محل محل لها من الإعراب.

وَ يَزِيدُهُمُمُ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ويزيد فعل مضارع منصوب بالفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

مــــن : حرف جر مبنى على السكون.

فَضَ الله على الكسر في محل جرم الكسرة والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب مفعول ثان. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعولين (يزيدهم من فضله) في محل جر لأنها معطوفة على جملة (يجزيهم) التي هي في محل جر.

واللَّـــهُ : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

مُـــن : اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يرزق من) في محل رفع خبر للمبتدإ. (لفظ الجلالة). والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله يرزق) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

يَشَــاء : فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والعائد على (من) محذوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يشاء..) صله للموصول فلا محل لها من الإعراب.

بِغُـــيْرِ : الباء حرف جر مبنى على الكسر. وغير اسم مجرور بالباء وعلامة

جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال من فاعل (يرزق).

حسَاب (٣٨): مضاف إليه مجرور بالكسرة.

كُفُـرُوا: كفر فعل ماض مبنى على الضم، وواو الجماعة ضمير مبنى على الضم، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (كفروا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

اعمالُـهُـم : أعمال مبتدأ ثان مرفوع بالضمة. وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

كُسراب : الكاف حرف تشبيه وجر مبنى على الفتح. وسراب اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدأ الثاني (أعمال). والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره (أعمالهم كسراب) في محل رفع خبر للمبتدأ الأول (الذين) والجملة الاسمية من المبتدأ الأول وخبره (الذين .. أعمالهم كسراب) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

بقيعَ : الباء حرف جر مبنى على الكسر. وقيعة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل جر صفة ل (سراب).

بحسبه : يحسب فعل مضارع مرفوع بالضمة والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول أول.

الظُّمْ آنُ : فاعل مرفوع بالضمة.

مُـاء : مفعول ثان منصوب بالفتحة. والجملة من الفعل والفاعل والفاعل والمفعولين (يحسبه الظمآن ماء) في محل جر صفة ثانية ل (سراب).

حَـــتّى: حرف ابتداء مبنى على السكون.

إِذاً : ظرف لما يستقبل من الزمان مبنى على السكون فيه معنى الشرط وهو في محل نصب بجوابه.

جَــاءُ : جاء فعل ماض مبنى على الفتح وهو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (جاءه) في محل جر مضاف إليه.

لَـــــم : حرف جزم مبنى على السكون.

يَجِـــدُهُ : يجد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (لم يجده) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط غير جازم.

شَـــيْناً : مفعول مطلق منصوب بالفتحة، أي: لم يجده وجدانا.

وَوَجَـــدَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ووجد فعل ماض مبنى على الفتح الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو ووجد أى لقى.

اللَّـــهُ : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل

والمفعول (وجد الله) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة جواب الشرط (لم يجده) التي لا محل لها من الإعراب.

عِنْكُ : عند ظرف منصوب بالفتحة، وهو متعلق بقوله (وجد). والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه.

فُوفِّ الفاء حرف عطف مبنى على الفتح. ووفى فعل ماض مبنى على الفتح المقدرعلى الألف، منع من ظهوره التعذر. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول أول.

حِسَابة : حساب مفعول ثان منصوب بالفتحة. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعولين (وفاه حسابه) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة (وجد اللله عنده) التي لا محل لها من الإعراب.

وَاللَّــــهُ : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

سُــرِيع : خبر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله سريع) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

الْحِسَابِ (٣٩): مضاف إليه مجرور بالكسرة.

أُو : حرف عطف مبنى على السكون.

كَظُلُّمَاتٍ : الكاف حرف تشبيه وجر مبنى على الفتح وظلمات اسم مجرور

بالكاف وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع لأنه معطوف على قوله (كسراب) التي هي في محل رفع.

فـــــــى : حرف جر مبنى على السكون.

بَحْــــــر : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل جر صفة لـ (ظلمات).

لَجَّـــيُّ : صفة لـ (بحر) مجرورة بالكسرة.

يَغْشَــاهُ: يغشى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به.

مَـــوْج : فاعل مرفوع بالضمة والجملة الفعلية من الفعل والمفعول والمفعول والفاعل (يغشاه موج) في محل جر صفة ثانية لـ (بحر).

م ...ن : حرف جر مبنى على السكون.

فَوِقِ . : فوق اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (موج).

مَـــوْج : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (من فوقه موج) في محل رفع صفة لـ (موج).

مـــن : حرف جر مبنى على السكون.

فُوِقِ ... فوق اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم لـ (سحاب).

سَحَسابٌ : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة و الجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (من فوقه سحاب) في محل رفع صفة لـ (موج).

ظُلُمَاتٌ: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه. والجملة الاسمية من المبتدإ المحذوف وخبره (..ظلمات) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

بَعْضُهَـــا : بعض مبتدأ مرفوع بالضمة والهاء ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

فــــوَق : ظرف مكان منصوب بالفتحة وشبه الجملة من الظرف في محل رفع خبر للمبتدأ (بعضها) والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره (بعضها فوق) في محل رفع صفة لـ (ظلمات).

بُعَـــُـضٍ : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

إِذاً : ظرف لما يستقبل من الزمان مبنى على السكون فيه معنى الشرط وهو في محل نصب بجوابه.

أَخَرَجَ : فعل ماض مبنى على الفتح وهو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يــــــدُه : يد مفعول به منصوب بالفتحة والهاء ضمير مبنى على الضم فى محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (أخرج يده) في محل جر مضاف إليه.

لـــــم : حرف جزم مبنى على السكون.

يكُدُ : فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط واسم يكد محذوف تقديره : هو.

يراًها: يرى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والهاء ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يراها) في محل نصب خبر يكاد. والجملة الاسمية الموسعة من يكاد واسمها وخبرها (لم يكد يراها) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط غير جازم.

ومَـــن : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ومن اسم شرط جازم مبنى على السكون في محل رفع مبتداٍ.

لَـــم : حرف جزم مبنى على السكون.

يَجَعَــلِ : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ،وهو فعل الشرط.

اللَّـــة : فاعل مرفوع بالضمة.

لَـــهُ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يجعل).

أسرورا : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمعلقة والمفعول (لم يجعل الله ..نوراً) في محل رفع خبر للمبتدإ (من) والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (من لم يجعل) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستثنافية (..ظلمات) التي لا محل لها من الإعراب.

فَمَـــا : الفاء واقعة في جواب الشرط، وما حرف نفى مبنى على السكون.

أ اللام حرف جر مبنى على الفتح. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (نور) .

مـــن : حرف جر زائد مبنى على السكون.

نُـورِ (٤٠): مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الراء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (ماله ..نور) في محل جزم لأنها جواب لشرط جازم مقترن بالفاء.

ألَـــــم : الهمزة حرف استفهام مبنى على الفتح. ولم حرف جزم مبنى على على السكون.

تَــــرَ : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت.

أنّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

اللِّــــةُ : اسم أن منصوب بالفتحـــة.

يسَــبُحُ : فعل مضارع مرفوع بالضمــة.

لَــــهُ : اللام حرف جر مبنى على الفتح والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يسبح).

مَــن : اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يسبح ..من) في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها (أن الله يسبح) في محل نصب سدً مسد مفعولي (ترى) والجملة الفعلية من الفغل والفاعل والمفعولين (ألم تر أن ...) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

فــــــى : حرف جر مبنى على السكون.

السَّمَوَاتِ: اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والجرور صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وَالْأَرْضِ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح والأرض اسم معطوف على (السموات) مجرور بالكسرة.

وَالطَّــير : الواو حرف عطف مبنى على الفتح والطير اسم معطوف على (من) مرفوع بالضمة.

صَـافًاتٍ : حال من (الطير) منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم.

كُـــلُّ : مبتدأ مرفوع بالضمة والتنوين هنا عوض عن كلمة.

عُلِهِ : فعل ماض مبنى على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره : هو. مسكرتُهُ : صلاة مفعول به منصوب بالفتحة والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه.

والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (قد علم صلاته) في محل رفع خبر للمبتدإ (كل) والجملة الاسمية من المبتدإ وخبيره (كل قد علم) في محل نصب حال من (من) والمعطوف عليه.

وَلَسْبِيحَهُ: الواو حرف عطف مبنى على الفتح وتسبيح اسم معطوف على (صلاة) منصوب بالفتحة والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه.

وَاللَّـــة : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

عَلِيهِ عَلَيهِ مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله عليم) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

بمُـــا : الباء حرف جر مبنى على الكسر. وما اسم موصول مبنى على السكون في محل جر بالباء. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (عليم)

يُفَعَلُونَ (٤١): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والعائد على (ما) محذوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يفعلون..) صلة للموصول فلا محل لها من

الإعراب.

وَلِلَّهِ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. واللام حرف جر مبنى على الكسرة الكسر ولفظ الجلالة اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (ملك).

مُلْكُ : مبتدأ مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (لله ملك) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (الله عليم) التي لا محل لها من الإعراب.

السموات : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

وَالْأَرْضِ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح والأرض اسم معطوف على (السموات) مجرور بالكسرة.

وَ اللَّهِ عَلَى الفاتِح وَ الواو حرف عطف مبنى على الفتح وإلى حرف جر مبنى على السكون.

الْمَصِيرُ(٤٢): مبتدأ مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (إلى الله المصير) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (الله عليم) التي لا محل لها من الإعراب.

ألَــــم : الهمزة حرف استفهام مبنى على الفتح. ولم حرف جزم مبنى على السكون.

تَـــرَ : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة.

والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت.

أنُّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

اللِّـــة : اسم أن منصوب بالفتحة.

يُزْجِسى : فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمير مستتر تقديره : هو.

مبَحَاباً : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والفاعل والمفعول (يزجى سحاباً) في محل رفع خبر أن. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها (أن الله يزجى) في محل نصب سد مسد مفعولي (ترى).

والجملة الفعلية من الفعل الفاعل والمفعولين (ألم ترأن) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

. أــــم : حرف عطف مبنى على الفتح.

يُؤلِّكُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يؤلف) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (يزجى سحاباً) والتي هي في محل رفع.

بينَـــهُ : بين ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق بقوله (يؤلف) والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه.

نُــــمُ : حرف عطف مبنى على الفتح.

يجعلسه : يجعل فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل ضمير مستتر تقديره : هو والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب

مفعول أول.

ركاًمـــا : مفعول ثان منصوب بالفتحة. والجملة من الفعل والفاعل والفاعل والمفعولين (يجعله ركاماً) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (يؤلف) التي هي في محل رفع.

فَتَـــرَى : الفاء حرف عطف مبنى على الفتح. وترى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت.

الْــــوَدُقَ : مفعول به منصوب بالفتحة.

والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (ترى الودق) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستثنافية (ألم ترأن ..) التي لا محل لها من الإعراب.

يَخْ رَجُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة والغاعل ضمير مستتر تقديره: هو والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يخرج) في محل نصب حال من (الودق).

مِـــن : حرف جر مبنى على السكون.

وينسؤل : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وينزل فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.

مِـــنَ : حرف جر مبنى على السكون.

السمَــاءِ: اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور ممتعلق بقوله (ينزل).

بسسن : حرف جر مبنى على السكون.

جيال : اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور (من جبال) متعلق بقوله (ينزل) وهو بدل من قوله (من السماء).

فيه السكون. وها ضمير مبنى على السكون. وها ضمير مبنى على السكون ألم محل جريفى، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل جرصفة لـ (جبال).

مِـــن : حرف جر زائد مبنى على السكون.

بسسرَد : مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (ينزل .. برد) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (يزجى سحاباً) التي هي في محل رفع.

نَيْمِسِيبَ : الفاء حرف عطف مبنى على الفتح ويصيب فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.

إ الباء حرف جر مبنى على الكسر والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر بالباء وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يصيب).

مسن : اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يصيب من) في

محل رفع لأنها معطوفة على جملة (ينزل .. برد) التي هي في محل رفع.

يَشَــاء : فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو والعائد على (من) محذوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يشاء) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب).

ويصرف : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ويصرف فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل مستتر تقديره هو. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يصرفه) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (يصيب به من) التي هي في محل رفع.

عَــن : حرف جر مبنى على السكون.

مـــن : اسم موصول مبنى على السكون في محل جر بعن. وشبه الجملة مــ من الجار والمجرور متعلق بقوله (يصرفه).

يَشَـــاء : فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو والعائد على (من) محذوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يشاء) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

يكَـــادُ: فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة.

سَنَــــا : اسم يكاد مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.

برِق مضاف إليه مجرور بالكسرة. والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه.

يُذْهَبُ بناء فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. بالأبصار (٤٣): الباء للتعدية وهي حرف جر مبنى على الكسر والأبصار اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل (يذهب) وهو المفعول، لأن الفعل تعدى هنا بحرف الجر، لا بنفسه والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يذهب بالأبصار) في محل نصب خبر يكاد. والجملة الاسمية الموسعة من يكاد واسمها وخبرها (يكاد سنا ... يذهب) في محل نصب حال من (الودق) أو من البرد.

يُقلِّبُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة.

الله : فاعهل مرفوع بالضمة.

اللَّهِ اللَّهِ عنه منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والفاعل والفاعل والفعول (يقلب الله الليل).

وَالنَّهَ ــارَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والنهار اسم معطوف على (الليل) منصوب بالفتحة.

إنّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

ف\_\_\_\_ : حرف جر مبنى على السكون.

ذلك : ذا اسم إشارة مبنى على السكون فى محل جر بفى واللام للبعد والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب والمجرور فى محل رفع خبر إن.

لَعِبْ .....رَةً: اللام للتوكيد حرف مبنى على الفتح. وعبرة اسم إن منصوب بالفتحة والجملة الاسمية الموسعة من إن وخبرها واسمها (إن في ذلك لعبرة) استئنافية تعليلية فلا محل لها من الإعراب.

لأولي اسم مجرور باللام وأولى اسم مجرور باللام ولامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (عبرة).

الأُبْصَـــارِ (٤٤): مضاف إليه مجرور بالكسرة.

وَاللَّــــة : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

خَلَّـــق : فعل ماض مبنى على الفتح. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.

حُـــلٌ : مفعول به منصوب بالفتحة والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمعلى والمفعول (خلق كل) في محل رفع خبر للمبتدإ.

دَابُّـــة : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

مِــــن : حرف جر مبنى على السكون.

مُـــاء : اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (خلق).

فَمِنْهُ مَ الفاء حرف عطف مبنى على الفتح. ومن حرف جر مبنى على السكون في محل جر بمن السكون في محل جر بمن وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدا (من).

مَــــن : اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر. والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (منهم من) لا محل لها من الإعراب لأنهامعطوفة على جملة (الله خلق).

يمشي : فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يمشى) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

بَطْنِــــه : بطن اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب حال.

وَمِنْهُ مِنْ عَرف جر مبنى على الفتح ومن حرف جر مبنى على السكون وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر بمن. وشبه الجملة من الجار والجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (من).

مَـــن : اسم موصول مبنى على السكون فى محل رفع مبتدا مؤخر. والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (منهم من) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة (منهم من) الأولى.

يمشيسى : فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها المقلل والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يمشى) صلة للموصول فلا محل لها من

الإعراب.

عَلَّـــى : حرف جر مبنى على السكون.

رِجُلَيْسِنِ : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال.

ومِنه الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ومن حرف جر مبنى على السكون في محل جر بمن. السكون في محل جر بمن. وشبه الجملة من الجار والجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (من).

مـــن : اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر. والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (منهم من) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة (منهم من).

يمشيسى : فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يمشى) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

عَلَّــــى : حرف جر مبنى على السكون.

أربَ اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من المجار والمجرور في محل نصب حال.

يَخْلُــــق : فعل مضارع مرفوع بالضمة.

اللَّــة : فاعل مرفوع بالضمة.

مَـــا : اسم موصول مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يخلق الله ما) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

يُشَــاء : فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والعائد على (ما) محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يشاء) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

إِنَّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

اللِّـــة : اسم إن منصوب بالفتحة.

عَلّــــى : حرف جر مبنى على السكون.

كُــــلُّ : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (قدير).

شَـــيء : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

قَدِيـرٌ (٥٤) : خبر إن مرفوع بالضمة والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها وخبرها (إن الله قدير) استئنافية. فلا محل لها من الإعراب.

لَقَسَدُ : اللام لام القسم، حرف مبنى على الفتح. والقسم مقدر. وقد حرف محقيق مبنى على السكون.

أَنْزِلْنَـــا : أنزل فعل ماض مبنى على السكون ونا ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

آيًات : مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (أنزلنا آيات) جواب للقسم

المقدر فلا محل لها من الإعراب.

مبينا : صفة منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم.

وَاللَّــــة : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

يه ... بنعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها المنتر تقديره: هو. الثقل والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.

مَـــن : اسم موصول مبنى على السكون فى محل نصب مفعول أول. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله يهدى) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة القسم الاستئنافية التي لا محل لها من الإعراب.

يَشَاءُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو والعائد على (من) محدوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يشاء ...) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

إلّـــــــــى : حرف جر مبنى على السكون.

صيراً ط : اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب مفعول ثان للفعل (يهدى).

مُسْتَقِيمٍ (٤٦) : صفة لـ (صراط) مجرورة بالكسرة.

وَيَقُولُ وَنَ : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح ويقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

آمنيا : آمن فعل ماض مبنى على السكون ونا ضمير مبنى على السكون فى محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (آمنا) فى محل نصب مقول القول. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل ومقول القول (يقولون آمنا) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

وَبِالرَّسُـول : الواو حرف عطف مبنى على الفتح والباء حرف جر مبنى على المتح والباء حرف جر مبنى على الكسر والرسول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور معطوف على قوله (بالله).

وأَطُعنَــا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح واطع فعل ماض مبنى على السكون في محل رفع فاعل. السكون في محل رفع فاعل. والمفعول به محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (أطعنا) في محل نصب لأنها معطوفة على جملة (آمنا) التي هي في محل نصب.

تُــــمُّ : حرف عطف مبنى على الفتح.

يَتُوكَــــــى : فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.

فريسة : فاعل مرفوع بالضمة والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يتولى فريسة) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة

الاستئنافية (يقولون) التي لا محل لها من الإعراب.

مِنْهُ من حرف جر مبنى على السكون. وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر بمن. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع صفة لـ (فريق).

مـــن : حرف جر مبنى على السكون.

ذل ـــك : ذا اسم إشارة مبنى على السكون فى محل جر مضاف إليه واللام للبعد حرف مبنى على الكسر والكاف حرف خطاب مبنى على الكسر الكسر لا محل له من الإعراب.

وَمَــــا : الواو حرف استثناف مبنى على الفتح وما حرف نفى ناسخ مبنى على السكون.

أُولِيً ـــك : أولاء اسم إشارة مبنى على الكسر في محل رفع اسم (ما) العاملة عمل ليس والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.

بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٧): الباء حرف جر زائد مبنى على الكسر والمؤمنين خبر (ما) منصوب بالياء المقدرة التي منع من ظهورها اشتغال المحل بياء الجر. والجملة الاسمية الموسعة من ما واسمها وخبرها (ما أولئك بالمؤمنين) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

وَإِذَا الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وإذا ظرف لما يستقبل من الزماد مبنى على السكون فيه معنى الشرط، وهو في محل

نصب بجوابه.

دع ...وا : فعل ماض مبنى على الضم المقدر على الياء المحدوفة وهو فعل الشرط وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل في محل جر مضاف إليه.

ورسول اسم معطوف على الفتح ورسول اسم معطوف على الفتح ورسول اسم معطوف على الكسر (لفظ الجلالة) مجرور بالكسرة. والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه.

لِيَحْكُ...م : اللام حرف تعليل وجر مبنى على الكسر. ويحكم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (دعوا).

إذً : حرف مفاجأة مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

فَرِيـــُق : مبتدأ مرفوع بالضمة.

منه من حرف جرمبنى على السكون وهم ضمير مبنى على السكون

فى محل جر بمن وشبه الجملة من الجار والمجرور فى محل رفع صفة لـ (فريق).

مُعْرِضُونَ (٤٨٠): خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (فريق .. معرضون) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط غير جازم.

وَإِنْ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وإن حرف شرط جازم مبنى على السكون.

يَكُــــنُ : فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط.

لَهُ ـــم : اللام حرف جر مبنى على الفتح وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر يكن.

الْحَـــةُ : اسم يكن مرفوع بالضمة.

يأتسوا: فعل مضارع مجزوم بحذف النون وهو جواب الشرط وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يأتوا) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط جازم غير مقترن بالفاء أو إذا. والجملة الشرطية بفعلها وجوابها (إن يكن .. يأتوا) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الشرطية السابقة (إذا من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الشرطية السابقة (إذا دعوا ... إذا فريق).

إلى حرف جر مبنى على السكون والهاء ضمير مبنى على السكون والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر بإلى وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق

بقوله (يأتوا) وهو المفعول، لأن الفعل تعدى هنا بحرف الجر، لا بنفسه.

مُدُّعنيـــنَ (٤٩) : حال منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم.

أفييى : الهمزة حرف استفهام إنكارى مبنى على الفتح وفي حرف جر منى مبنى على السكون.

قُلُوبِهِ مَا عَلَى السَّمَ مَجْرُور بَفَى وعَلَامَة جَرَّهُ الْكَسَرَةُ وَهُمْ ضَمَيْرُ مَبْنَى عَلَى السَّكُونُ فَى مَحْلُ جَرِ مَضَافَ إليه وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (مرض).

مُــرَض : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (في قلوبهم مرض) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

أم : أم هنا منقطعة والتقدير: بل وهي حرف إضراب مبنى على السكون.

ارتاب و ارتاب فعل ماض مبنى على الضم، وواو الجماعة ضمير مبنى على الضم، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (ارتابوا) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

أم : أم هنا منقطعة والتقدير: بل وهي حرف إضراب مبنى على السكون.

يَخَافُ وَنَ ؛ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

أن حرف مصدري وبصب منى على السكود

يَحيفُ : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة.

اللّــــه : فاعـل مرفوع بالضمة والمصدر المؤول من أن والفعل (أن يحيف) في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يخافون أن يحيف ...) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

عَلَيْهِ مَ على حرف جر مبنى على السكون. وهم ضمير مبنى على السكون ألم المحون في محل جر بعلى. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يحيف) وهو المفعول، لأن الفعل تعدى هنا بحرف الجر لا ينفسه.

ورسول اسم معطوف على الفتح ورسول اسم معطوف على الفتح ورسول اسم معطوف على الضم (لفظ الجلالة) مرفوع بالضمة والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه.

أُولِئِكُ : أولاء إسم إشارة مبنى على الكسر في محل رفع مبتدإ والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.

هَـــم : ضمير فصل مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

الظَّالِمُون (٥٠٠): خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة الاسمية من الظَّالِمُون المتئنافية فلا محل لها من الظالمون المتئنافية فلا محل لها من الإعراب.

إِنَّمَـــا : إن حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح. وما كافة، وهي حرف مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

كَــان : فعل ماض ناقص مبنى على الفتح.

قُــول : خبر كان مقدم منصوب بالفتحة.

الْمُؤْمنينَ : مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم.

إذاً : ظرف لما يستقبل من الزمان مبنى على السكون فيه معنى الشرط، وهو في محل نصب بجوابه.

دع ...وا : فعل ماض مبنى على الضم على الياء المحذوفة وهو فعل الشرط وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع نائب فاعل والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل جر مضاف إليه وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه.

إلّــــى : حرف جر مبنى على السكون.

الكسيه : اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب مفعول ثان للفعل (دعا).

ورسول اسم معطوف على الفتح ورسول اسم معطوف على الفتح ورسول اسم معطوف على الكسر (لفظ الجلالة) مجرور بالكسرة والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه.

لِيَحْكُم على الكسر. ويحكم فعل اليَحْكُم منان الله على الكسر. ويحكم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (دعوا).

ررم . بينهــــــم : بين ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق بقوله (يحكم) وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

أن : حرف مصدرى ونصب مبنى على السكون.

يَةُولُ ـــوا : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل (أن يقولوا) في محل رفع اسم مؤخر لكان والجملة الاسمية الموسعة من كان وخبرها واسمها (كان قول ... أن يقولوا) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

سَمِعْنَا: سمع فعل ماض مبنى على السكون ونا ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والمفعول به محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (سمعنا) في محل نصب مقول القول.

وأطنعتنا: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وأطع فعل ماض مبنى على السكون في محل رفع فاعل السكون في محل رفع فاعل والمفعول به محذوف. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (أطعنا) في محل نصب لأنها معطوفة على جملة مقول القول (سمعنا) التي هي في محل نصب.

وأولئيك : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح وأولاء اسم إشارة مبنى على الكسر في محل رفع مبتدإ والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.

هُـــم : ضمير فصل مبنى على السكون، لا محل له من الإعراب.

الْمُفْلِحُونَ (٥١): خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (أولئك .. المفلحون) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

وَمَـــن : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ومن اسم شرط جازم مبنى على الفتح ومن اسم شرط جازم مبنى على السكون في محل رفع مبتدإ.

اللّسه : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يطع الله) في محل رفع خبر للمبتدإ (من). والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (من يطع الله) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافثية (إنما كان قول. أن يقولوا) التي لا محل لها من الإعراب.

ورسُولَــه : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ورسول اسم معطوف على (لفظ الجلالة) منصوب بالفتحة والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه.

وَيَخْشَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ويخش فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

اللَّـــه : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول (يخش الله) في محل رفع الأنها معطوفة على جملة (يطع الله) التي هي في محل رفع.

ويَتَقُــــهِ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ويتق فعل مضارع مجزوم بحدف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل نصب مفعول به وسكنت القاف استخفافاً لأنه أجرى المنفصل مجرى المتصل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يتقه) في محل رفع لأنها معطوفة على جملة (يطع الله) التي هي في محل رفع.

فأولئ ... الفاء واقعة في جواب الشرط وأولاء اسم إشارة مبنى على الكسر في محل رفع مبتدإ. والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.

هَــــم : ضمير فصل مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

الْفَائِزُونَ (٥٢): خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (أولئك .. الفائزون) في محل جزم جواب لشرط جازم مقترن بالفاء.

وأَقْسَمُ وا: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وأقسم فعل ماض مبنى على السكون في محل على الضم وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (أقسموا) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (إنما كان قول. أن يقولوا) التي لا محل لها من الإعراب.

بِاللَّــــةِ : الباء حرف جر مبنى على الكسر ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (أقسموا).

جَهُ ... نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة ويجوز أن ينتصب على الحال أي: جاهدين.

أَيْمَانِهِم، : أيمان مضاف إليه مجرور بالكسرة وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

لُعَمِينٌ : اللام موطئة للقسم وإن حرف شرط جازم مبنى على السكون.

أمرته ... أمر فعل ماض مبنى على السكون فى محل جزم فعل الشرط والتاء ضمير مبنى على الفتح فى محل رفع فاعل. وهم ضمير مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به والمفعول الثانى محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعولين (أمرتهم) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

ليَخْرُجُنَ : اللام للقسم ويخرجن فعل مضارع مرفوع يثبوت النون المحذوفة لتحولي الأمثال. والنون للتوكيد وهي حرف مبنى على الفتح والواو المحذوفة قبل نون التوكيد لالتقاء الساكنين ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل، فأصل الفعل: يخرجون والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يخرجن) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب قسم مقدر وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم.

م نعل أمر مبنى على السكون. والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت.

لا : حرف نهى جازم مبنى على السكون.

تَقْسَـــمُوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه

فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (لا تقسموا) في محل نصب مقول القول. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل ومقول القول (قل لا تقسموا) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

طاعً ... " : خبر لمبتدأ محذوف وتقديره: أمرنا أو المطلوب طاعة. والجملة الاسمية من المبتدإ المحذوف وخبره استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

إنّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

اللِّـــة : اسم إن منصوب بالفتحة.

خَبِيـــر : خبر إن مرفوع بالضمة والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها وخبرها (إن الله خبير) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

بمــــا : الباء حرف جر مبنى على الكسسر وما اسم موصول مبنى على السكون في محل جر بالباء وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (خبير).

تَعْمَلُونَ (٥٣٠): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والعائد على (ما) محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (تعملون ..) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

أطيعُ ــوا: فعل أمر مبنى على حذف النون. وواو الجماعة ضمير مبنى على الميكون في محل رفع فاعل.

اللّب : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والماعل والمفعول (أطيعوا الله) في محل نصب مقول القول. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل ومقول القول (قل أطيعوا) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

وأطيعُ والله الواو حرف عطف مبنى على الفتح وأطيعوا فعل أمر مبنى على الطيعُ والمحدد النون. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

الرسول : مفعول به منصوب بالفتحة والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والماعل والمفعول (أطيعوا الرسول) في محل نصب لأنها معطوفة على جملة مقول القول (أطيعوا الله) التي هي في محل نصب.

نَـــاِنْ : الفاء حرف استئناف مبنى على الفتح. وإن حرف شرط جازم مبنى على السكون.

نول المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة محارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (تولوا) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

أِلَّمَــا : الفاء واقعة في جواب الشرط. وإن حرف توكيد ونصب مبنى على السكون لا محل على السكون لا محل

له من الإعراب.

عليه على حرف جر مبنى على السكون. والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر بعلى. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (ما).

مُـــا : اسم موصول مبنى على السكون فى محـل رفع مبتدا مؤخر. والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (إنما عليه ما) فى محل جزم جواب لشرط جازم. مقترن بالفاء.

حَمَّلً : فعل ماض مبنى على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هو والعائد على (ما) محذوف. والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل والعائد (حمل) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وعلى حرف جر مبنى على الفتح. وعلى حرف جر مبنى على الفتح. وعلى حرف جر مبنى على السكون في محل جر على السكون في محل جر مقدم بعلى. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (ما).

مُـــا : اسم موصول مبنى على السكون فى محل رفع مبتدإ مؤخر والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (عليكم ما) فى محل جزم لأنها معطوفة على جملة جواب الشرط (إنما عليه ما) التى هى فى محل جزم.

حُمُّلْتُ مُ : حمل فعل ماض مبنى على السكون. وتم ضمير مبنى على السكون. وتم ضمير مبنى على السكون في محل رفع نائب فاعل. والعائد على (ما) محذوف

والجملة الفعلية من الفعل وناثب الفاعل والعائد (حملتم..) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

رَإِنْ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح، وإن حرف شرط جازم مبنى على السكون.

تطيعً على الأفعال الخمسة وهو فعل الشرط وواو الجماعة ضمير فعل من الأفعال الخمسة وهو فعل الشرط وواو الجماعة ضمير مبنى على مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (تطيعوه) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (إن تولوا) التي لا محل لها من الإعراب.

وُمُ ــــا : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. وما حرف نفى مبنى على السكون.

عَلَــــي : حرف جر مبنى على السكون.

الـرُسُــولِ : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدإ (البلاغ).

الأ : حرف استثناء ملغي مبنى على السكون.

البُــــــلاغ : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من الخبر ومبتدئه (على الرسول ... البلاغ) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

الْمُبِينُ (٥٤): صفة مرفوعة بالضمة.

وَعَــَـــدُ : فعل ماض مبنى على الفتح.

اللَّـــة : فاعل مرفوع بالضمة.

الديــــن : اسم موصول مبنى على الفتح في محل نصب مفعول به.

آمنـوا: آمن فعل ماض مبنى على الغمم وواو الجماعة ضمير مبنى السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (آمنوا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

مِنْكَسَمُ : من حرف جر مبنى على السكون وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بمن وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب حال من فاعل (آمنوا).

وعُمِلَــوا: الواو حرف عطف مبنى على الفتح وعمل فعل ماض مبنى على السكون في محل رفع على السكون في محل رفع فاعل.

الصَّالِحاتِ : مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (عملوا الصالحات) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة الصلة (آمنوا) التي لا محل لها من الإعراب.

ليَستَخُلِفنَهُمْ: اللام جواب قسم مقدر أى: وأقسم ليستخلفنهم أو أجرى وعد الله لتحققه مجرى القسم فجووب بما يجاوب به القسم فاللام لام القسم ويستخلف فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يسستخلفنهم) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب للقسم المقدر والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (وعد الله الذين .. ليستخلفنهم) المتئنافية فلا محل لها من الإعراب.

فـــــى : حرف جر مبنى على السكون.

الأرضِ : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يستخلفنهم).

كَمَــا : الكاف حرف تشبيه وجر مبنى على الفتح. وما حرف مصدرى مبنى على السكون.

اسْتَخُلَفَ : فعل ماض مبنى على الفتح والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بالكاف وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب صفة لمصدر محذوف: أي استخلافاً كما استخلف. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.

الَّذِيـــنَ : اسم موصول مبنى على الفتح في محل نصب مفعول به.

مـــن : حرف جر مبنى على السكون.

نَبِلهِ مَا الله مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة من الجار والمجرور صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وَلَيْمَكُنْسَنَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح واللام لام القسم وهى جواب لقسم مقدر ويمكن فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.

لَه من اللام حرف جر مبنى على الفتح وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بقوله (يمكنن).

دينه معول به منصوب بالفتحة وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يمكنن ... دينهم) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة جواب القسم (يستخلفنهم) التي لا محل لها من الإعراب.

السيدي : اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب صفة لـ (دينهم).

ارتضَ على الفتح المقدر على الألف. منع من ظهوره التعذر والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو والعائد على (الذي) محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (ارتضى) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

لَهُ ــــم : اللام حرف جر مبنى على الفتح وهم ضمير مبنى على

السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (ارتضي).

وَلَيْبِدُلَنَّهُ مَ الواو حرف عطف مبنى على الفتح واللام لام القسم، وهي جواب لقسم مقدر ويبدل فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول أول.

مـــن : حرف جر مبنى على السكون.

خُوْفِهِ مَ : خوف مضاف إليه مجرور بالكسرة. وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

أمنياً :مفعول ثان منصوب بالفتحة والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والفاعل والمعولين (يبدلنهم .. آمناً) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة جواب القسم (يستخلفنهم) التي لا محل لها من الإعراب وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

يمبدُوننَسى: يعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والنون للوقاية والياء ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يعبدونني) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

لا : حرف نفي مبنى على السكون.

يُشْرِكُونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

بــــى : الباء حرف جر مبنى على الكسر. والياء ضمير مبنى على السكون في محل خر بالباء وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يشركون).

شيئ ... ... : مفعول به منصوب بالفتح. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والفاعل والمفعول (لا يشركون ... شيئاً) في محل نصب حال من فاعل (يعبدونني) ، أي: موحدين.

ومَـــن : الواو حرف عطف مبنى على الفتح، ومن اسم شرط حازم مبنى على الفتح، ومن اسم شرط حازم مبنى على السكون في محل رفع مبتدا.

كُفّ ــر : فعل ماض مبنى على الفتح، في محل جزم، وهو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (كفر) في محل رفع خبر للمبتدإ (من) والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (من كفر) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية (وعد الله الذين ..) التي لا محل لها من الإعراب.

ذلـــك : ذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه واللام للبعد والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. ناوليك : الفاء واقعة في جواب الشرط وأولاء اسم إشارة مبنى على الكسر في محل رفع مبتدإ والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.

الفاسيتُونَ (٥٥): خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (أولئك .. الفاسقون) في محل جزم جواب لشرط جازم مقترن بالفاء.

وَأَقِيمُ ـــوا: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وأقيموا فعل أمر مبنى على حذف النون وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

وأتسوا: الواو حرف عطف مبنى على الفتح وآتوا فعل أمر مبنى على حذف النون وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

الزُّكَــاة : مفعول به منصوب بالفتحة والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والفاعل والمفعول (آتوا الزكاة) في محل نصب لأنها معطوفة على جملة (أطيعوا الله) التي هي في محل نصب مقول القول.

وَأُمِيسَعُوا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح وأطيعوا فعل أمر مبنى على حذف النون وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل

رفع فاعل.

الرَّسَــولَ: مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمعطوفة على والمفعول (أطيعوا الرسول) في محل نصب لأنها معطوفة على جملة (أطيعوا الله) التي هي في محل نصب مقول القول.

لَعَلَّكُــم : لعل حرف ترج ونصب مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على السكون في محل نصب اسم لعل.

ترحمُسون (٥٦٠): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع نائب فاعل والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل (ترحمون) في محل رفع خبر لعل والجملة الاسمية الموسعة من لعل واسمها وخبرها (لعلكم ترحمون) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

لا : حرف نهى مبنى على السكون.

تَحْسَبَنَ : تحسب فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

الَّذِيــــنَّ : اسم موصول مبنى على الفتح في محل نصب مفعول أول.

كَفَسُرُوا : كفر فعل ماض مبنى على الضم. وواو الجماعة ضمير مبنى على الضمد على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (كفروا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

معجزِين : مفعول ثان منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة من الفعل وفاعله ومفعوليه (تحسبن الذين ... معجزين) استئنافية فلا

محل لها من الإعراب.

فـــــــــــى : حرف جر مبنى على السكون.

الأرضِ : اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (معجزين).

وَمَأُواَهُمُ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ومأوى مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

النَّـــارُ: خبر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من المبتدا وخبره (مأواهم النار) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الاستثنافية (لا تحسبن الذين ..) التي لا محل لها من الإعراب.

وَلَبِعُ الله الله الله الله القسم لقسم والله الم القسم لقسم مقدر وبئس فعل ماض جامد مبنى على الفتح.

الْمُصِيرُ (٥٧): فاعل مرفوع بالضمة والجملة من الفعل والفاعل (بئس المصير) لأمصر لا محل لها من الإعراب لأنها جواب للقسم المقدر.

ياً أيه الله على السكون وأى منادى مبنى على الضم فى محل نصب وها حرف تنبيه مبنى على السكون لامحل له من الإعراب وجملة النداء استثنافية لا محل لها من الإعراب.

الديسن : اسم موصول مبنى على الفتح في محل رفع صفة لـ (أي) أو بدل منها.

أمنيوا: آمن فعل ماض مبنى على الضم وواو الجماعة ضمير مبنى على المنيوا : آمن فعل محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل

والفاعل (آمنوا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

لِيَسْتَأْذِنْكُمُ : اللام لام الأمر مبنية على الكسر ويستأذن فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون وكم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

مَلَكَتُ : ملك فعل ماض مبنى على الفتح. والتاء للتأنيث حرف مبنى على المُكون لا محل له من الإعراب والعائد على (الذين) محذوف.

أَيْمَانُكُ مَ : أيمان فاعل مرفوع بالضمة وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (ملكت أيمانكم) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

والَّذِيــــنَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح والذين اسم موصول مبنى على الفتح على (الذين ملكت).

لَــــم : حرف جزم مبنى على السكون.

يبلغُ وغل مضارع مجزوم بلم وغلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

الْحُلِّـــمَ : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل

(لم يبلغوا الحلم) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

منكسم : من حرف جر مبنى على السكون وكم ضمير مبنى على منكسم السكون في محل جر بمن وشبه الجملة من الجار والمجرود في محل نصب حال من فاعل (يبلغوا).

مُــــرّات : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

مـــن : حرف جر مبنى على السكون.

م الجملة من الجار : اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب بدل من (ثلاث).

الْفَجْـــر : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

وَحِيد فَرف زمان منصوب : الواو حرف عطف مبنى على الفتح وحين ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق بقوله (يستأذنكم) وهو معطوف على موضع (من قبل).

تَضَعَـــون : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

ثِياً بَكُ م : ثياب مفعول به منصوب بالفتحة وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (تضعون ثيابكم) في محل جر مضاف إليه.

مـــــن : حرف جر مبنى على السكون.

الظَّهِيـرَةِ: اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بقوله (تضعون).

وَمِـــنُ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ومن حرف جر مبنى على السكون.

بعً ... : اسم مجرور بمن وعلامة جرة الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور معطوف على قوله (من الظهيرة) وهو متعلق بقوله (يستأذنكم).

الْعِشَــــاءِ : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

تُـــلاتُ : خبر لمبتدأ محذوف وتقديره: هن ثلاث عورات. والجملة الاسمية من المبتدإ المحذوف وخبره (.. ثلاث) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

عُــورًاتٍ : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

لَكُــــمْ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الكَـــم السكون في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل جر صفة لـ (عورات).

لَيْـــــــَسُ : فعل ماض ناقص مبنى على الفتح.

عَلَيْكُ مَ : على حرف جر مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بعلى وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر مقدم لليس.

ولا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ولا حرف زائد لتوكيد النفى.

عَلَيْهِ مَا على حرف جر مبنى على السكون وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر بعلى وشبه الجملة من الجار والمجرور (عليهم) في محل نصب لأنه معطوف على قوله (عليكم) الذي هو في محل نصب.

جُــناً ت : اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية الموسعة من ليس وخبرها واسمها (ليس عليكم .. جناح) في محل رفع صفة لـ (عورات).

بُعْدَهُ ـن ؛ بعد ظرف زمان منصوب بالفتحة وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

طُمواً فَونَ :خبر لمبتدإ محدوف تقديره: هم طوافون والجملة الاسمية من المبتدإ المحدوف وخبره (.. طوافون) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

عَلَيْكُ مَ : على حرف جر مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بعلى وشبه الجملة من الجار والمجرورمتعلق بقوله (طوافون).

بُعْضُكُمُ : مبتدأ مرفوع بالضمة.

بع اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والجرور في محل رفع خبر للمبتدإ والجملة الاسمية من المبتدإ

وخبره (بعضكم على بعض) لا محل لها من الإعراب لأنها بدل من الجملة الاستئنافية (.. طوافون) التي لا محل لها من الإعراب.

كُــذلك : الكاف حرف تشبيه وجر مبنى على الفتح. وذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل جر بالكاف. واللام للبعد. والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب صفة لمصدر محذوف: أي تسنا كذلك.

يُيُّـــنُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة.

اللَّــة : فاعل مرفوع بالضمة.

لَكُـــهُ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الكرور السكون في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يبين).

الآيسات: مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والجملة القيات الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يبين الله الآيات) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

واللَّهُ : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

عُلِيهِ : خبر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من المبتدإ وخبسره (الله عليم) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

حَكِيمٌ (٥٨): خبر تان مرفوع بالضمة.

وَإِذاً : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وإذا ظرف مستقبل للزمان مبنى على السكون فيه معنى الشرط وهو في محل نصب بجوابه.

بَلَّـــغُ : فعل ماض مبنى على الفتح. وهو فعل الشرط.

الأطُّفُ الَّ : فاعل مرفوع بالضمة.

مِنْكُسم : من حرف جر مبنى على السكون وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بمن وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب حال من (الأطفال).

الْحُلَـــمَ : مفعول به منصوب بالفتحة والجملة من الفعل والفاعل والمفاف إليه والمفعول (بلغ الأطفال .. الحلم) في محل جر مضاف إليه وجملة (إذا بلغ الأطفال .. الحلم) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة جواب النداء (ليستأذنكم الذين) التي لا محل لها من الإعراب.

فَلْيَ سَتَّأَذِنُوا : الفاء واقعة في جواب الشرط واللام لام الأمر ويستأذنوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو جواب الشرط. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والمفعول به محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يستأذنوا) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط غير جازم.

كَمُـــا : الكاف حرف تشبيه وجر مبنى على الفتح وما حرف مصدرى مبنى على السكون.

اسْتَأْذَنَ : فعل ماض مبنى على الفتح والمصدر المؤول من ما والفعل (ما

استأذن) في محل جر بالكاف. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب صفة لمصدر محذوف أي استئذانا كاستئذان.

الديسن : اسم موصول مبنى على الفتح في محل رفع فاعل والمفعول به محذوف.

مـــن : حرف جر مبنى على السكون.

قبله مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة من الجار والجرور صلة للموصول فلا محل له من الإعراب.

كَــذلك : الكاف حرف تشبيه وجر مبنى على الفتح. وذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل جر بالكاف. واللام للبعد. والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب صفة لمصدر محلوف: أي تبيينا كذلك.

مرة مرة المنطقة على المنطقة ا

اللِّهِ : فاعل مرفوع بالضمة.

لَكُ مَهُ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الكرود السكون في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرود متعلق بقوله (يبين).

آيات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يبين ... الله آياته) استئنافية

فلا محل لها من الإعراب.

واللَّـــة : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

عَلِيهِ عَبر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره (الله عليم) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

حَكيم (٥٩): خبر ثان مرفوع بالضمة.

وَالْقَوَاعِدَ: الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والقواعد مبتدأ مرفوع بالضمة.

مــــنُ : حرف جر مبنى على السكون.

النُّسَاءِ : اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب حال من (القواعد).

اللاتيسى : اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع صفة لـ (القواعد).

لا : حرف نفي مبنى على السكون.

يرَّجَ وَنَ : يرجو فعل مضارع مبنى على السكون. ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح في محل رفع فاعل.

نكاً حسا : مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (لا يرجون نكاحاً) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

فَلَيْسَ ؛ الفاء واقعة في خبر المبتدإ لما في المبتدإ من معنى الشرط وليس

فعل ماض ناقص مبنى على الفتح.

عَلَيْهِ نَ على حرف جر مبنى على السكون وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر بعلى وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر مقدم لليس.

جُنَات : اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية الموسعة من ليس وخبرها واسمها (ليس عليهن جناح) في محل رفع خبر للمبتدأ (القواعد) والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره (القواعد .. فليس عليهن جناح) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة جواب النداء (ليستأذنكم الذين) التي لا محل لها من الإعراب.

أن : حرف مصدرى ونصب مبنى على السكون.

يَضَعْنَ : يضع فعل مضارع مبنى على السكون فى محل نصب ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح في محل رفع فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل (أن يضعن) فى محل جر بحرف جر محذوف والتقدير: فى أن يضعن وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (جناح).

ثِيَابَهُ ـن : ثياب مفعول به منصوب بالفتحة وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

غُيْـــرَ : حال منصوبة بالفتحة، من الضمير في (يضعن).

متبرجات : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

بزيني الباء حرف جر مبنى على الكسر. وزينة اسم مجرور بالباء وعلامة

جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (متبرجات).

وأن : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح وأن حرف مصدرى ونصب مبنى على السكون.

يَسْتَعْفِفْنَ : يستعفف فعل مضارع مبنى على السكون فى محل نصب ونون النسوة ضمير مبنى على الفتح فى محل رفع فاعل. والمصدر المؤول من أن والفعل فى محل رفع مبتدإ.

خَيْسَسَر : خبر للمبتدإ مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (أن يستعففن خير) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

لَهُ ــــن : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وهن ضمير مبنى على الفتح في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (خير).

وَاللَّــــة : الواو حرف استئناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

سَمِيسع : خبر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله سميع) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

عَلِيمٌ (٦٠٠) : خبر ثان مرفوع بالضمة.

لَيْـــسَ : فعل ماض مبنى على الفتح.

عَلَّـــى : حرف جر مبنى على السكون.

الأعمري : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها

التعذر. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر مقدم لليس.

حَــرَج : اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية الموسعة من ليس وخبرها واسمها (ليس على الأعمى حرج) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

ولا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ولا حرف زائد لتوكيد النفى مبنى على السكون.

عُلَّى : حرف جر مبنى على السكون.

الأُعْـرَج : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة.

حَـرَج : اسم معطوف على (حرج) الأولى مرفوع بالضمة.

ولا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ولا حرف زائد لتوكيد النفى مبنى على السكون.

عَلَـــي : حرف جر مبنى على السكون.

المريسض : اسم مجرور بعلى الأولى مرفوع بالضمة.

حَــرَجٌ : اسم معطوف على (حرج) الأولى مرفوع بالضمة.

ولا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. ولا حرف زائد لتوكيد النفى.

عَلَـــي : حرف جر مبنى على السكون.

أَنْفُسِكُمْ : أَنفس اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

ان : حرف مصدري ونصب مبنى على السكون.

أكلَـوا: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والمصدر المؤول من أن والفعل (أن تأكلوا) في محل جر بحرف جر محذوف والتقدير: في أن تأكلوا. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (حرج).

. حرف جر مبنى على السكون.

يوتكسم : بيوت اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (تأكلوا).

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

مه بيــــوت : اسم معطوف على (بيوتكم) مجرور بالكسرة.

آبائكُم : آباء مضاف إليه مجرور بالكسرة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

مه بيـــوت : اسم معطوف على (بيوتكم) مجرور بالكسرة.

أُمَّها تكُمُّ : أمهات مضاف إليه مجرور بالكسرة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

مع بيـــوت : اسم معطوف على (بيوتكم) مجرور بالكسرة. إِخُواَنِكُمُ : إخوان مضاف إليه مجرور بالكسرة وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

بيـــوت : اسم معطوف على (بيوتكم) مجرور بالكسرة.

أَخَوَاتِكُمْ : أخوات مضاف إليه مجرور بالكسرة وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

بيـــوت : اسم معطوف على (بيوتكم) مجرور بالكسرة:

أَعْمَامِكَم : أعمام مضاف إليه مجرور بالكسرة وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

يسوت : اسم معطوف على (بيوتكم) مجرور بالكسرة.

عُمَّاتِكَمُ : عمات مضاف إليه مجرور بالكسرة وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

ييـــوت : اسم معطوف على (بيوتكم) مجرور بالكسرة.

أُخُوالِكُمْ : أخوال مضاف إليه مجرور بالكسرة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

م ييـــوت : اسم معطوف على (بيوتكم) مجرور بالكسرة.

خَالاتِكُمْ : خالات مضاف إليه مجرور بالكسرة وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

مُــــا : اسم موصول مبنى على السكون في محل جر اسم معطوف على (خالاتكم).

مَلَكُتُسَمُ : ملك فعل ماض مبنى على السكون. وتم ضمير مبنى على السكون. وتم ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

مَفَاتِحَـهُ: مفاغ مفعول به منصوب بالفتحة والهاء ضمير مبنى على الضم في حل جر مضاف إليه والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (ملكتم مفايخه) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

أو : حرف عطف مبنى على السكون.

صَدِيقِكُمْ : صديق اسم معطوف على (خالاتكم) مجرور بالكسرة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

لَيْــــسَ : فعل ماض ناقص مبنى على الفتح.

عَلَيْكُ مَ : على حرف جر مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر بعلى وشبه الجملة من الجار والمجرودفي محل نصب خبر مقدم لليس.

جناح : اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية الموسعة من

ليس وخبرها واسمها (ليس عليكم جناح) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

تأكلَسوا : فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل (أن تأكلوا) في محل جر بحرف جر محذوف والتقدير: في أن تأكلوا. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (جناح).

جميعاً : حال منصوبة بالفتحة، من فاعل (تأكلوا).

و : حزف عطف مبنى على السكون.

أَشْتَاتَــــاً : اسم معطوف على (جميعاً) منصوب بالفتحة.

فَإِذاً : الفاء حرف عطف مبنى على الفتح. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبنى على السكون فيه معنى الشرط وهو في محل نصب بجوابه.

دُخُلَتُ م : دخل فعل ماض مبنى على السكون وهو فعل الشرط. وتم ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

فَسُلَّمَ الفاء واقعة في جواب الشرط وسلموا فعل أمر مبنى على حذف النون وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (سلموا) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط غير جازم.

عَلَــــي : حرف جر مبنى على السكون.

أَنْفُسِكُمْ : أنفس اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (سلموا). وهو المفعول لأن الفعل تعدى هنا بحرف الجر لا بنفسه.

تَحِيَّـــة : مفعول مطلق منصوب بالفتحة ناب فيه مرادف المصدر عن المصدر وانتصب بقوله (فسلموا) لأن معناه فحيوا.

مـــن : حرف جر مبنى على السكون.

عِنْسَدِ : اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار وألجرور في محل نصب صفة لـ ( تحية ) .

اللَّــــه : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

مُبَارَكَـةً : صفة ثانية لـ (عية) منصوبة بالفتحة.

طَيَّبَـــةً : صفة ثالثة لـ (مخية) منصوبة بالفتحة.

كَذَلِكُ : الكاف حرف تشبيه وجر مبنى على الفتح وذا اسم إشارة مبنى على الفتح وذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل جر بالكاف واللام للبعد. والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب صفة لمصدر محذوف: أي تبيينا كذلك.

يي ... ، فعل مضارع مرفوع بالضمة.

اللِّــــة : فاعل مرفوع بالضمة.

لَكُـــمُ : اللام حرف جر مبنى على الفتح. وكم ضمير مبنى على الكرور السكون في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يبين).

الآير القعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والجملة القيات الفعل والفاعل والمفعول (يبين الله الآيات) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

لَعَلَّكُمْ : لعل حرف ترج ونصب مبنى على الفتح وكم ضمير مبنى على المكون في محل نصب اسم لعل.

تَعقِلُونَ (٢١٠): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لعل. والجملة الاسمية الموسعة من لعل واسمها وخبرها (لعلكم تعقلون) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

إِنَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

الْمُؤْمِنُ ونَ : مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم.

الله الله الله على الفتح في محل رفع خبر للمبتدا. والجملة الاسمية من المبتدا وخبره (المؤمنون اللهن) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

آمني على الضم وواو الجماعة ضمير مبنى على الضم وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (آمنوا) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

بِاللَّـــه : الباء حرف جر مبنى على الكسر. ولفظ الجلالة اسم مجرور باللَّــه : الباء وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والجرور متعلق بقوله (آمنوا) وهو المفعول لأن الفعل تعدى هنا بالحرف، لا بنفسه.

ورسول اسم معطوف على الفتح. ورسول اسم معطوف على المتح. ورسول اسم معطوف على الكسر لفظ الجلالة مجرور بالكسرة. والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه.

وَإِذَا : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، مبنى على السكون فيه معنى الشرط وهو في محل نصب بجوابه.

كَانُــوا :كان فعل ماض ناقص مبنى على الضم وهو فعل الشرط وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع اسم كان.

مُعَــــه : مع ظرف مكان منصوب بالفتحة والهاء ضمير مبنى على الضه في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة في محل نصب خبر كان والجملة الاسمية الموسعة من كان واسمها وخبرها في محل جر مضاف إليه.

عَلَــــــى : حرف جر مبنى على السكون.

أمري : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة.

جَامِع : صفة لـ (أمر) مجرورة بالكسرة.

لَـــم : حرف جزم مبنى على السكون.

يَذْهَبُوا : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من

الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون فى محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (لم يذهبوا) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط غير جازم.

حَــتّى : حرف جر مبنى على السكون، بمعنى : إلى أن.

يستأذنو : يستأذنوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى. وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به. والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل (يستأذنوه) في محل جر بحتى وشبه الجملة من الجار والمجرور (حتى يستأذنوه) متعلق بقوله (يذهبوا) والجملة من قوله (وإذا كانوا معه ..) معطوفة على جملة (آمنوا) التي لا محل لها من الإعراب لأنها صلة للموصول (الذين).

إِنَّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

الذيــن : اسم موصول مبنى على الفتح في محل نصب اسم إن.

يستأذنونك : يستأذنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والكاف ضمير مبنى على الفتح في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يستأذنونك) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

أُولئ ... أولاء اسم إشارة مبنى على الكسر في محل رفع مبتدا والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل لها من الإعراب.

لَّذِيــن : اسم موصول مبنى على الفتح في محل رفع خبر للمبتدا (أولئك) والجملة الاسمية من المبتدا وخبره (أولئك الذين) في محل رفع خبر إن. والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها وخبرها (إن الذين .. أولئك الذين) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

يُومِنُسونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يؤمنون) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

بِاللَّــــةِ : الباء حرف جر مبنى على الكسر. ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يؤمنون) وهو المفعول لأن الفعل هنا تعدى بالحرف لا بنفسه.

ور سُولِمه : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ورسول اسم معطوف على لفظ الجلالة مجرور بالكسرة والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه.

فَ إِذا : الفاء حرف عطف مبنى على الفتح. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبنى على السكون فيه معنى الشرط وهو في محل نصب بجوابه.

استأذنوك : استأذنوا فعل ماض مبنى على الضم وهو فعل الشرط وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل. والكاف ضمير مبنى على الفتح في محل نصب مفعول به

والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (استأذنوك) في محل جر مضاف إليه.

لِبَعْسَضِ : اللام حرف جر مبنى على الكسر. وبعض اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (استأذنوك).

شَــانهِــم : شأن مضاف إليه مجرور بالكسرة وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

فَ الفاء واقعة في جواب الشرط. وأذن فعل أمر مبنى على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (فأذن) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط غير جازم.

لمُسن : اللام حرف جر مبنى على الكسر. ومن اسم موصول مبنى على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (فأذن) وهو المفعول لأن الفعل تعدى هنا بالحرف لا ينفسه.

شِئْتَ : فعل ماض مبنى على السكون. والتاء ضمير مبنى على الفتح فى محل رفع فاعل والعائد على (من) محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (شئت) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

مِنْ على السكون. وهم ضمير مبنى على السكون. وهم ضمير مبنى على السكون في محل جربمن وشبه الجملة من الجار والمجرور في

محل نصب حال من الضمير العائد.

واستغفر : الواو حرف عطف مبنى على الفتح واستغفر فعل أمر مبنى على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (استغفر) لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة جواب الشرط (فأذن) التي لا محل لها من الإعراب.

لَهُ مَ اللام حرف جر مبنى على الفتح وهم ضمير مبنى على السكون في محل جر باللام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (استغفر).

اللِّــــة : مفعول به منصوب بالفتحة.

إنّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

اللَّـــة : اسم إن منصوب بالفتحة.

غَفُور : خبر إن مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية الموسعة من إن واسمها وخبرها (إن الله غفور) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

رَحيهُ (٦٢) : خبر ثان مرفوع بالضمة.

لا : حرف نهي مبنى على السكون.

تَجَعَلُـــوا : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

دُعَـاءَ : مفعول به منصوب بالفتحة.

الرُّسُـول : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

بَيْنَكُمُ : بين ظرف مكان منصوب بالفتحة. وشبه الجملة في محل نصب حال من (دعاء الرسول) وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

كُدُّعَاءِ : الكاف حرف تشبيه وجر مبنى على الفتح ودعاء اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب مفعول ثان لجعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعولين (لا مجعلوا دعاء .. كدعاء) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

بَعْضِكُم : بعض مضاف إليه مجرور بالكسرة وكم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

بَعْضِــــاً : مفعول به (للمصدر) منصوب بالفتحة.

قَــــــــ : حرف محقيق مبنى على السكون.

يَعْلَــمُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة.

اللَّهُ : فاعل مرفوع بالضمة.

الذي .....ن : اسم موصول مبنى على الفتح في محل نصب مفعول به والجملة الفيلية من الفعل والفاعل والمفعول (قد يعلم الله الذين) استثنافية تعليلية فلا محل لها من الإعراب.

يَتَسَلَّلُونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يتسللون) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

مِنْكُسمْ : من حرف جر مبنى على السكون وكم ضمير مبنى على السكون السكون في محل جر بمن وشبه الجملة من الجار والجرور في محل نصب حال من فاعل (يتسللون).

لِــوَاذاً : حال منصوبة بالفتحة أو مفعول مطلق ناب فيه مرادف المصدر عن المصدر.

فَلْيَحْدَرِ : الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، أي: (يعلم الله الذين. فليحذر فليحدر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر ويحذر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون.

الَّذِيـــن : اسم موصول مبنى على الفتح في محل رفع فاعل.

يُخَالِفُونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل (يخالفون) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

عُـــن : حرف جر مبنى على السكون.

أمسرِهِ : أمر اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يخالفون) وهو المفعول لأن الفعل هنا تعدى بالحرف، لا بنفسه وقد ضمن خالف معنى صد وأعرض، فعدًاه بعن.

أن : حرف مصدرى ونصب مبنى على السكون.

تُعْمِيبَهُمْ : تصيب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

فِتْنَسَة : فاعل مرفوع بالضمة والمصدر المؤول من أن والفعل (أن تصيبهم فتنة) في محل نصب مفعول به لـ (يحذر) والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (يحذر الذين .. أن تصيبهم فتنة) في محل جزم لأنها جواب لشرط مقترن بالفاء.

أُو : حرف عطف مبنى على السكون.

يَصِيبَهَــم : يصيب فعل مضارع منصوب بالفتحة وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

عَـذَابَ : فاعل مرفوع بالضمة والمصدر المؤول من أن والفعل (أن يصيبهم عذاب) في محل نصب لأنه معطوف على المصدر المؤول (أن تصيبهم فتنة) الذي هو في محل نصب.

اليسم (١٢٠): صفة لـ (عذاب) مرفوعة بالضمة.

ألا : حرف استفتاح وتنبيه مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

إنَّ : حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح.

للَّهِ : اللام حرف جر مبنى على الكسر ولفظ الجلالة اسم مجرور بلكم باللام وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم لـ (إن).

مُـــا : اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب اسم مؤخر لـ (إن). والجملة الاسمية الموسعة من إن وخبرها واسمها (إن لله ما) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

فــــى : حرف جر مبنى على السكون.

السَّمُواتِ : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وَالْأَرْضِ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح. والأرض اسم معطوف على (السموات) مجرور بالكسرة.

قَــــد : حرف مخقيق مبنى على السكون.

يَعْلَــــمُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.

مَـــا : اسم موصول مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (قد يعلم الله ما) استئنافية فلا محل لها من الإعراب.

أنتـــم : ضمير مبنى على السكون في محل رفع مبتدإ.

عَلَيْهِ : على حرف جر مبنى على السكون والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر بعلى وشبه الجملة من الجار والجرور في محل رفع خبر للمبتدإ (أنتم) والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (أنتم عليه) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وَيَـــوْمَ : الواو حرف عطف مبنى على الفتح ويوم اسم معطوف على (ما) منصوب بالفتحة.

يُرجَعُونَ : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو مبنى للمجهول. وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون فى محل رفع نائب فاعل والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل (يرجعون) فى محل جر مضاف إليه.

إليه : إلى حرف جر مبنى على السكون والهاء ضمير مبنى على

الكسر في محل جر بإلى وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (يرجعون).

فينبئهم : الفاء حرف عطف مبنى على الفتح. وينبئ فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. وهم ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (ينبئهم) في محل جر لأنها معطوفة على جملة (يرجعون) التي هي في محل جر.

بمـــا : الباء حرف جر مبنى على الكسر. وما اسم موصول مبنى على السكون في محل جر بالباء. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب مفعول ثان.

عَملَ فعل ماض مبنى على الضم، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل والعائد على (ما) محذوف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول (عملوا ..) صلة للموصول فلا محل لها من الإعراب.

وَاللَّهِ : الواو حرف استثناف مبنى على الفتح. ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

بِكُــلٌ : الباء حرف جر مبنى على الكسر وكل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بقوله (عليم).

شَيْءٍ : مضاف إليه مجرور بالكسرة.

عَلِيهُ (١٤): خبر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية من المبتدإ وخبره (الله .. عليم) استثنافية فلا محل لها من الإعراب.

(01V)

الخاتم\_\_\_ة



#### وبعسك

فقد قدمت هذه الدراسة عليلاً نحوياً للغة القرآن الكريم ممثلة في سورة النور، ومن خلال هذا التحليل يمكننا رصد النتائج الآتية:

- ١- شملت دراسة التركيب النحوى لسورة النور بحث: الجملة الخبرية، والجملة الإنشائية ، ومكملات الإسناد، والجمل التي لا محل لها من الإعراب.
- ٢ وردت الجملة الخبرية مثبتة ومنفية ومؤكدة وكانت نسبة ورود المثبتة منها
   ٨٠٪، والمؤكدة ١٣٪، والمنفية ٧٪.
- ٣- توزعت الجملة الخبرية المثبتة على الجملة الاسمية والجملة الفعلية
   وكانت نسبة ورود الجملة الاسمية ٤٣٪، والجملة الفعلية ٥٧٪.
- ٤ جاءت الجملة الاسمية المثبتة بسيطة وموسعة وبلغت نسبة مجيئها بسيطة
   ٢٦٧ وموسعة ٣٣٧.
- ٥- ورد المبتدأ اسماً مفرداً (ونسبته ٩٩٪)، ومصدراً مؤولاً من أنْ والفعل (ونسبته ١٪).
  - ٦- ابتدئ بالمعرفة (ونسبتها ٨٨٪)، وبالنكرة (ونسبتها ١٢٪).
- ٧- جاء المبتدأ ضميراً (ونسبته ٧٪) وعلماً (ونسبته ٢٤٪) وإسم إشارة (ونسبته ١٦٪) واسماً موصولاً (ونسبته ١٥٪) واسم شرط (ونسبته ٧٪) ومعرفاً بالإضافة (ونسبته ١٥٪).
  - ٨- ورد المبتدأ النكرة وصفا (ونسبته ٦٠٪) ونكرة جامدة (ونسبتها ٤٠٪).
- ٩- جاء الخبر مفردا (ونسبته ٤٩٪)، وجملة (ونسبتها ٢٣٪)، وشبه جملة

- (ونسبته ۲۸٪).
- ١٠ وقع الخبر المفرد اسما (ونسبته ٩٨٪)، ومصدراً مؤولاً من أنَّ ومعموليها (ونسبته ٢٪).
  - ١١- جاء الخبر المفرد معرفة (ونسبتها ٢٤٪)، ونكرة (ونسبتها ٧٦٪).
- ۱۲ وجاء الخبر الجملة جملة اسمية (ونسبتها ۲۷٪)، وجملة فعلية (ونسبتها ۷۷٪).
- ١٣ جاء الخبر شبه جملة جاراً ومجروراً (ونسبته ٩٦٪)، وظرفاً (ونسبته ٤٪).
- 18 حذف المبتدأ من الجملة الاسمية البسيطة كما حذف الخبر وكانت نسبة حذف المبتدإ ٣٠٪ وحذف الخبر ٤٠٪ وكان حذفه بعد لولا ومثلت نسبة الحذف بوجه عام ١١٪ من أمثلة الجملة الاسمية البسيطة.
- ١٥ تعدد الخبر فكانت نسبة مجئ الأول مفرداً والثانى مفرداً ٨٨٪ ونسبة مجئ الأول مفرداً والثانى جملة اسمية ١٢٪.
- ١٦ وسعت الجملة الاسمية باستخدام إن وأخواتها (بنسبة ٦٦٪) وكان
   (بنسبة ٢٠٪) وكاد (بنسبة ٥٪) وظن وأخواتها (بنسبة ٩٪).
- ١٧ استخدمت إن بنسبة ٥٧٪ وأن بنسبة ٢٤٪ ولكن بنسبة ٣٪ ولعل بنسبة ١٨٪ وكأن بنسبة ٣٪.
- ۱۸ وردت كان في صيغة الماضي بنسبة ۷۸٪، وفي صيغة المضارع بنسبة ۲۲٪.
  - ١٩- ذكرت كاد في صيغة المضارع فقط.

- · ٢- استخدم من أفعال الظن الفعلان (حسب) ونسبة استخدامها · ٥٠ واعلم) ونسبة استخدامها · ٥٠ ٪.
  - ٢١- جاءت الجملة الفعلية المثبتة بسيطة فقط.
- ٢٢ تنوعت أشكال الفعل مع الجملة الفعلية المثبتة فكان لازما (ونسبته ١٠٪)، ومتعدياً لمفعول واحد (ونسبته ١٠٪)، ومتعدياً لمفعول (ونسبته ٨٠٪)، وكان مبنياً للمجهول (ونسبته ٨٠٪).
- ٢٣ ظهر الفاعل مع الفعل اللازم اسماً ظاهراً (ونسبته ٧٧٪)، وضميراً مستتراً (ونسبته ٢٣٪).
  - ٢٤- ذكر المفعول بنسبة ٧١٪ وحذف بنسبة ٢٩٪.
- ٢٥ كان المفعول على هيئة الاسم المفرد (ونسبته ٩٣٪) والمصدر المؤول
   (بنسبة ٣٪)، وجملة مقول القول (بنسبة ٣٪)، والجملة الاسمية الموسعة (بنسبة ١٪).
- ٢٦- جاء المفعول المفرد اسما ظاهراً (بنسبة ١٤٩) وضميراً (بنسبة ٣٠٪) وأسما موصولاً (بنسبة ١٢٪) واسماً ظاهراً مسبوقاً بحرف جر زائد (بنسبة ٩٪).
- ۲۷ ظهر المفعول الأول مع الجملة المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين ضميراً (بنسبة ۱۵٪)، وحذف (بنسبة ضميراً (بنسبة ۱۵٪)، وحذف (بنسبة ۱۵٪). أما المفعول الثاني فقد ذكر بنسبة ۷۷٪ وحذف بنسبة ۲۲٪. وأما المذكور منه فكان اسماً ظاهراً بنسبة ٤٠٪ وجاراً ومجروراً بنسبة ٢٠٪.
- ٢٨- جاء المفعول مع الجملة المثبتة ذات الفعل المتعدى بالحرف جارآ

- ومجروراً (بنسبة ۸۹٪) وظرفاً (بنسبة ۱۱٪). وعُدَّى الفعل معها بالباء (بنسبة ٤٤٪) واللام (بنسبة ۱۱٪) وعلى (بنسبة ۱۱٪) وإلى (بنسبة ۲٪) وعن (بنسبة ۲٪).
- ٢٩ وردت الجملة المثبتة ذات الفعل المبنى للمجهول مكتفية بنائب الفاعل
   (بنسبة ٦٧٪) وممتدة (بنسبة ٣٣٪).
- ۳۰ برز نائب الفاعل على هيئة الاسم الظاهر (بنسبة ۱۰٪) وضميراً (بنسبة ۳۰٪) واسم إشارة (بنسبة ۱۰٪) واسماً موصولاً (بنسبة ۱۰٪) وجملة مقول القول (بنسبة ۱۰٪) وجاراً ومجروراً (بنسبة ۱۰٪) وكان ضميراً مستتراً (بنسبة ۲۰٪).
  - ٣١- لم يعمل من الأسماء التي لها دلالة كالفعل إلا المصدر.
    - ٣٢ نفيت الجملة الاسمية البسيطة باستخدام (ما).
  - ٣٣ ونفيت الجملة الاسمية الموسعة باستخدام (ليس، ما، لا).
  - ٣٤- استخدمت أدوات النفى مع الجملة الاسمية (بنسبة ٤١٪) ومع الجملة الفعلية (بنسبة ٥٩٪).
  - ٣٥- استخدم مع الجملة الاسمية الموسعة أدوات النفى الآتية: ما (بنسبة ١٥٠). ليس (بنسبة ٢١٪).
    - ٣٦- واستخدم مع الجملة الفعلية الموسعة أدوات النفي الآتية:
    - لم (بنسبة ٥٣٪) ، لا (بنسبة ٣٥٪) ، ما (بنسبة ١٢٪) .
  - ٣٧ نفى المفرد باستخدام (غير، لا) وكان استخدام الأداة الأولى بنسبة ٨٧ ٨٨٪ والثانية بنسبة ١٧ ٪.

- ٣٨- أكدت الجملة الاسمية (بنسبة ٧٠٪) كما أكدت الجملة الفعلية (بنسبة ٢٠٪).
- ٣٩- استخدم للتوكيد الأدوات الآتية: إن (بنسبة ٣٠٪)، وأنَّ (بنسبة ١٤٪)، وإنَّ (بنسبة ١٤٪)، وإنَّ واللام (بنسبة ٤٪)، والقصر (بنسبة ١٢٪)، وضمير الفصل (بنسبة ١٤٪)، واللام والنون (بنسبة ١٨٪)، والمصدر أو ما ينوب عنه (بنسبة ٨٪)، وقد (بنسبة ٢٪)، ولقد (بنسبة ٤٪).
- ٤ استخدم لتوكيد الجملة الاسمية الأدوات: (إِنَّ، أَنَّ، إِنَّ واللام، القصر، ضمير الفصل، إنما). واستخدم لتوكيد الجملة الفعلية الأدوات: (اللام والنون، المصدر أو ما ينوب عنه، قد، اللام وقد، القصر، العدد).
- ٤١ وقعت الجملة الاسمية البسيطة خبراً للمبتدإ (بنسبة ٥٪)، وخبراً لإن (بنسبة ٢٤٪)، ومفعولاً به (بنسبة ٥٪)، وصفة (بنسبة ٤٢٪)، وحالاً (بنسبة ٢٤٪)، وجواب شرط (بنسبة ٤٢٪)، ومعطوفة (بنسبة ١٨٪).
- ٤٢ ووقعت الجملة الاسمية الموسعة خبرا للمبتدإ (بنسبة ١٧ ٪)، ومفعولاً بد (بنسبة ٨٨٪)، وصفة (بنسبة ٢٠ ٪)، وحالاً (بنسبة ١٧ ٪)، ومضافاً إليه (بنسبة ٨٨٪)، وجواب شرط (بنسبة ١٧ ٪)، ومعطوفة (بنسبة ٨٨٪).
- 27 ووقعت الجملة الفعلية خبراً للمبتدإ (بنسبة ١٨ ٪)، وخبراً لإن (بنسبة ١٨ ٪)، وخبراً لإن (بنسبة ١٦٪)، وخبراً لكاد (بنسبة ٤٪)، ومفعولاً به (بنسبة ٤٪)، وصفة (بنسبة ٨٪)، وحالاً (بنسبة ٤٪)، ومضافاً إليها (بنسبة ٢٠٪)، ومعطوفة (بنسبة ٢٠٪).
- ٤٤ استخدمت الموصولات الحرفية الآتية: أنَّ (بنسبة ٢١٪)، أنْ (بنسبة ٧٣٪)، ما (بنسبة ٢٪).

- 20 وقع الموصول الحرفى (أنَّ) خبراً للمبتدأ (بنسبة ١٤٪)، ومفعولاً به (بنسبة ١٤٪)، واسماً مجروراً (بنسبة ٢٩٪)، واسماً مجروراً (بنسبة ٢٩٪)، ومعطوفاً (بنسبة ٢٩٪).
- 27 أما الموصول الحرفى (أن) فقد وقع مبتدأ (بنسبة ٤٪)، واسماً لكان (بنسبة ٤٪)، وفاعلاً (بنسبة ٨٪)، ومفعولاً به (بنسبة ٤٪)، ومفعولاً له (بنسبة ٤٪)، واسماً مجروراً (بنسبة ٣٪).
  - ٤٧ وأما الموصول الحرفي (ما) فقد وقع اسما مجروراً فقط.
- ٤٨ تضمنت دراسة الجملة الإنشائية بحث الجملة الإفصاحية (ونسبتها ٣٠٪)، والجملة الشرطية (ونسبتها ٢٠٪) والجملة الشرطية (ونسبتها ٢٠٪).
  - 29 اشتملت الجملة الإفصاحية على جملتي الذم والتعجب.
- ٥ -- صيغت الجملة الطلبية للأغراض الآتية: الأمر (ونسبته ٤٩٪)، والتحضيض (ونسبته ٧٠٪)، والنهى (ونسبته ٢٠٪)، والترجى (ونسبته ٩٪)، والنداء (ونسبته ٥٪)، والاستفهام (ونسبته ٥٪).
- ١٥ استخدم الفعل في الأمر (بنسبة ٧٠٪) واستخدمت معه الأداة (بنسبة ٧٠٪).
  - ٥٢ واستخدم للتحضيض لولا (بنسبة ٧٥٪) وألا (بنسبة ٢٥٪).
  - ٥٣- استخدم في النداء الأداة (يا) فقط. وورد النداء أيضاً بغير أداة.
    - 0٤- استخدم في جملة الاستفهام (الهمزة) فقط.
- ٥٥ عبّر عن الشرط في السورة الكريمة باستخدام الأداة (بنسبة ٩٤٪)

- وباستخدام أجوبة التراكيب الإنشائية (بنسبة ٦٪).
- ٥٦ استخدمت أدوات الشرط الاسمية (بنسبة ١٦٪)، والظرفية (بنسبة ٢٨٪)، والحرفية (بنسبة ٥٦٪).
- ٥٧ استخدم من الأدوات الاسمية (من) فقط، ومن الأدوات الظرفية إذا (بنسبة ٩٨٪) إذ (بنسبة ١١٪)، ومن الأدوات الحرفية إن (بنسبة ٧٢٪)، ولو (بنسبة ٢٠٪).
- ٥٨- وبهذا اكتملت دراسة الجملة الخبرية التي مثلت نسبة ٨٠٪ والجملة الإنشائية التي مثلت نسبة ٢٠٪ من مجموع الجمل في السورة الكريمة.
- 90- وقد ظهر في إحصاء عام عن الفعل بين اللزوم والتعدى أن الفعل اللازم استغرق نسبة ١٧٪ كذلك اللازم استغرق نسبة ١٤٪ وأن الفعل المتعدى استغرق نسبة ١٤٪ والمتعدى لمفعول طهر أن الفعل المتعدى بالحرف استغرق نسبة ١٤٪ والمتعدى لمفعولين استغرق نسبة ١١٪ مر. واحد استغرق نسبة ١٠٪ والمتعدى لمفعولين استغرق نسبة ١٠٪ مر. مجموع الأفعال.
  - -٦٠ شملت مكملات الإسناد: التخصيص، والتبعية، والإضافة.
- 71- تضمنت دراسة التخصيص بحث أبواب الحال والمفعول فيه والمفعول له رالاستثناء والتمييز.
- 77- مثل الحال نسبة 71 ٪ والمفعول فيه نسبة ٣١ ٪، والمفعول له نسبة ٢ ٪، والاستثناء نسبة ٤ ٪، والتمييز نسبة ٢ ٪ من مكملات الإسناد.
- 77 جاء الحال مفرداً (بنسبة ١٩٪)، وجملة (بنسبة ١٦٪)، وشبه جملة (بنسبة ٦٠٪).
- ٦٤ ظهر الحال المفرد على هيئة صيغة الوصف (بنسبة ٧٥٪)، وصيغة

- المصدر (بنسبة ٢٩٪)، وكلمة غير (بنسبة ١٤٪).
- -70 وظهر الحال جملة اسمية (بنسبة ٥٠٪)، وفعلية (بنسبة ٣٣٪)، وشرطية (بنسبة ١٧٪).
- 77- وظهر الحال شبه الجملة جاراً ومجروراً (بنسبة ٩٦٪)، وظرفاً (بنسبة ٧٠٠).
  - ٦٧ وقع المفعول فيه للزمان (بنسبة ٦٨ ٪)، وللمكان (بنسبة ٣٢٪).
    - ٦٨- استخدم للاستثناء الأداة (إلا) فقط.
    - ٦٩ ظهر في السورة الكريمة من أنواع التمييز تمييز العدد فقط.
    - ٧٠- تضمنت دراسة التبعية بحث موضوعات النعت والبدل والعطف.
- ٧١ مثل النعت نسبة ٣٠٪، والبدل نسبة ٢٪، والعطف نسبة ٦٨٪ من مجموع التبعية.
- ٧٢- جاء النعت مفرداً (بنسبة ٥٣٪)، وجملة (بنسبة ١٦٪)، وشبه جملة (بنسبة ٢٦٪).
- ٧٣ ظهر النعت المفرد على هيئة صيغة الوصف (بنسبة ٦١٪)، وصيغة المصدر (بنسبة ٣٪)، وكلمة غير (بنسبة ٩٪)، وكلمة غير (بنسبة ٩٪)، والاسم الموصول (بنسبة ٢١٪).
- ٧٤- أما النعت الجملة فكان جملة اسمية (بنسبة ٧٠٪)، وجملة فعلية (بنسبة ٧٠٪).
  - ٧٥– وأما النعت شبه الجملة فكان جارًا ومجرورًا فقط.
- ٧٦- أبدل المفرد من المفرد (بنسبة ٦٠٪)، وأبدلت الجملة من الجملة

- (بنسبة ٢٠٪)، وأبدل شبه الجملة من شبه الجملة (بنسبة ٢٠٪).
- ٧٧- استخدم للعطف الأدوات الآتية: الواو (بنسبة ٧٧٪)، وأو (بنسبة ١٨٪)، والفاء (بنسبة ٤٪)، وثم (بنسبة ٣٪)، وبل (بنسبة ١٪)، وأم (بنسبة ٢٪).
- ٧٨ عطف المفرد على المفرد (بنسبة ٤٨٪) وعطفت الجملة على الجملة (بنسبة ٤٠٪)، وعطف شبه (بنسبة ٤٠٪)، وعطف شبه الجملة على شبه الجملة (بنسبة ٣٪).
- ٧٩ أما عن عطف الجمل فقد عطفت الخبرية على الخبرية (بنسبة ٥٪)، والخبرية على الطلبية (بنسبة ٣٠٪)، والطلبية على الطلبية (بنسبة ٣٠٪)، والشرطية على الطلبية (بنسبة ٣٠٪)، والشرطية على الطلبية (بنسبة ٣٠٪)، والشرطية على الشرطية على الشرطية (بنسبة ٣٠٪).
  - ٨٠- جاءت الإضافة محضة (بنسبة ٩٩٪)، وغير محضة (بنسبة ١٪).
    - ٨١- وكان المضاف إليه مفرداً (بنسبة ٩٢٪)، وجملة (بنسبة ٨٪).
- ١٨- لازمت بعض الأسماء وبعض الظروف الإضافة، وكان من الأسماء التي لازمت الإضافة: كل (بنسبة ٢٥٪)، وبعض (بنسبة ١٧٪)، وأولو (بنسبة ١٧٪)، وغير (بنسبة ١٧٪)، وبنو (بنسبة ١٨٪)، وأحد (بنسبة ١٤٪)، ويوم (بنسبة ١٤٪)، وسبحان (بنسبة ١٤٪). ومن الظروف التي لازمت الإضافة عند (بنسبة ٢٧٪)، وفوق (بنسبة ٩٪)، وبعد (بنسبة ١٤٪)، ومع (بنسبة ٩٪)، وبين (بنسبة ١٣٪).
- ٨٣- من الجمل التي لم يكن لها محل من الإعراب في السورة الجملة الواقعة صلة للموصول (بنسبة ٢٥٪)، والمعطوفة على جملة الصلة

(بنسبة ١,٥ ٪)، والاستئنافية (بنسبة ٤١ ٪)، والبدل من الاستئنافية (بنسبة ٥,٠ ٪)، والمعطوفة على الاستئنافية (بنسبة ١٥ ٪)، والمعطوفة على جواب الأمر (بنسبة ١٠ ٪)، وجملة جواب الشرط (بنسبة ٢٪)، والمعطوفة على جواب الشرط (بنسبة ٢٪)، وجملة جواب النداء (بنسبة ١٠٪)، والمعطوفة على جواب النداء (بنسبة ١٪)، والمعطوفة على جواب النداء (بنسبة ١٪)، والمعطوفة على جواب القسم (بنسبة ١٪).

(079)

مراجسع الكتساب



الأخفش (أبو الحسن سعيد بن مسعدة الجماشعي ت ١٥ ٢هـ.:

- معانى القرآن. مخقيق د. فائز فارس. ط٢ ، الكويت ١٩٨١م.

الإسفراييني (تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد ت ٦٨٤هـ):

- لباب الإعراب. تحقيق بهاء الدين عبد الرحمن. دار الرفاعي، الرياض، ١٩٨٤م.

ابن الأنبارى (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد ت ٧٧٥هـ):

- الإنصاف في مسائل الخلاف. محقد محى الدين عبد الحميد، القاهرة، 1907م.
- البيان في غريب إعراب القرآن. يحقيق د. طه عبد الحميد طه الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٠م.

#### أنيس (إبراهيم، الدكتور):

- من أسرار اللغة. ط٥، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٧١م.

### برجشتراسر (جوتلهلف):

- التطور النحوى للغة العربية. تصحيح د. رمضان عبد التواب مكتبة المخانجي، القاهرة، 19۸۲ م.

#### البرزة (أحمد مختار، الدكتور):

- أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم. ط1 ، مؤسسة علوم القرآن، دمشق/ بيروت، ١٩٨٥ م.

## البقرى (أحمد ماهر، الدكتور):

- أساليب النفي في القرآن. دار المعارف مصر، ١٩٨٠م.

الجامي (نور الدين عبد الرحمن ت ١٩٨٨هـ):

- الفوائد الضيائية، شرح كافية ابن الحاجب. مُحقيق د. أسامة طه الرفاعي. وزارة الأوقاف العراقية، ١٩٨٣ م.

الجرجاني (عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد النحوى ت ٤٧١هـ):

- دلائل الإعجاز. تعليق محمود شاكر. طـ٧، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٨٩م.

ابن جني (أبو الفتح عثمان ت ٣٩٢هـ) :

- الخصائص في النحو والعربية. تحقيق محمد على النجار. دار الكتب المصرية، ١٩٥٢-١٩٥٢م.

جواد (مصطفى، الدكتور):

- المباحث اللغوية في العراق. القاهرة، ١٩٥٥م.

ابن الجوزي (أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على ت ٩٧ هـ):

- زاد المسير في علم التفسير. ط١ ، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٩٦٤ م.

حسان (تمام، الدكتور):

- اللغة العربية معناها ومبناها. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٩م.

حسن (عیاس):

- النحو الوافي. دارالمعارف، مصر ١٩٦٤-١٩٧١م.

أبو حيان (محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي ت ٧٤٥هـ) :

تفسير البحر المحيط. ط۲، دار الفكر، بيروت، ۹۸۲ ام.

- تذكرة النحاة، تخقيق د. عفيف عبد الرحمن. مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٦م.

الخازن (علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى ت ٧٧٥هـ):

– لباب التأويل في معاني التنزيل. ط١ ، مطبعة التقدم العلمية، مصر ١٣٣٢ هـ.

الخليل بن أحمد (الفراهيدي ت ١٧٥ هـ) :

- كتاب الجمل في النحو. مخقيق د. فخر الدين قباوة. ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٥م.

### دراز (صباح عبيد):

- أساليب القصر في القرآن الكريم. ط١، مطبعة الأمانة، القاهرة، ١٩٨٦م.

الراجحي (عبده، الدكتور):

- التطبيق النحوى. دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٥م.

الرازي (فخر الدين محمد بن عمر ت ٢٠٦هـ):

- مفاتيح الغيب، المشتهر بالتفسير الكبير، ط1، المطبعة الخيرية، القاهرة ١٨٨٩م.

الرضى (محمد بن الحسن الاستراباذي ت ١٨٨هـ):

- شرح كافية ابن الحاجب. دار الكتب العلمية، بيروت د. ت.

الرماني (أبو الحسن على بن عيسي النحوى ت ٢٨٤هـ):

- معاني الحروف. خمقيق د. عبد الفتاح شلبي. دار الشروق ١٩٨٤م.

الزييدي (أبو بكر محمد بن الحسن ت ٣٧٩هـ):

- الواضح في علم العربية. مخقيق أمين على السيد. ط١ ، دار المعارف مصر، ١٩٧٥م.

الزجاج (أبو إسحق إبراهيم بن السرى ت٣١٦ هـ):

- معانى القرآن وإعرابه. مخفيق د. عبد الجليل شلبي. ط1 ، عالم الكتب، ١٩٨٨ م.

#### الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله ت ٧٩٤ هـ):

- البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى الحلبي، مصر، ١٩٥٧م.

## الزمخشرى (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ت٥٣٨ هـ):

- الكشاف. يحقيق محمد الصادق قمحاوى. مطبعة مصطفى الحلبي مصر، ١٩٧٢م.
- نكت الأعراب في غريب الإعراب. تحقيق د. محمد أبو الفترح شريف. دار المعارف، مصر، د.ت.

# السامرائي (إبراهيم، الدكتور):

– الفعل زمانه وأبنيته. مؤسسة الرسالة، ١٩٨٠م.

## ابن السراج (أبو بكر محمد بن سهل النحوى ت ٣١٦ هـ) :

- الأصول في النحو. مخقيق عبد الحسين الفتلي. مطبعة النعمان، النجف ١٩٧٣م.

### أبو السعود (محمد بن محمد العماري ت ٩٥١ هـ):

- تفسير أبي السعود. المطبعة المصرية بالأزهر، ١٩٢٨م.

# السكاكي (يوسف بن أبي بكر ت ٦٧٦ هـ) :

- مفتاح العلوم. تعليق نعيم زرزور. دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣ م.

# السلسيلي (أبو عبد الله محمد بن عيسي ت٧٧١ هـ):

- شفاء العليل في إيضاح التسهيل. مخقيق د. الشريف عبد الله البركاتي. المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ١٩٨٦م.

سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت ١٨٠ هـ) :

- الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٧م.

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن ت ٩١١ هـ) :

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . محقيق عبد السلام هارون ود. عبد العال سالم مكرم. دار البحوث العلمية ، ١٩٧٥م.

ابن الشجري (أبو السعادات هية الله بن على ت ٥٤٧ هـ):

-- الأمالي الشجرية. حيدر أباد الدكن، ١٣٤٩ هـ.

الشلوبيني (أبو على ت ٩٣٥هـ):

- التوطئة. محمّقيق يوسف المطوع. دار التراث العربي، القاهرة، ١٩٧٣م.

المبّان (محمد بن على ت ١٣٠٦ هـ) :

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، د.ت.

الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن ت ٤٦٠ هـ):

- تفسير البيان. محقيق أحمد حبيب العاملي. مكتبة الأمين، العراق، ١٩٦٢م.

الطوفي (سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم ت ق ٧ هـ) :

- الإكسير في علم التفسير. عقيق د. عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، 197٧م.

عبده (محمد، الإمام):

- تفسير القرآن الحكيم. ط٤، دار المنار، مصر ١٩٥٣م.

#### ابن عصفور (أبو الحسن بن مؤمن ت 332هـ) :

- المقرب. تحقيق د. أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى. مطبعة العانى، بغداد، 19۷۱م.

### ابن عطية (أبو محمد عبد الحق الأندلسي ت ٤١ هـ):

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تخقيق الرجالي الفاروق وآخرين. ط1، الدوحة، ١٩٧٧م.

#### العقاد (عباس محمود) :

- أشتات مجمعات في اللغة والأدب، دارالمعارف، مصر ١٩٦٣م.

#### ابن عقيل (عبد الله بن عبد الرحمن ت ٧٦٩ هـ) :

- شرح الألفية. مخقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. ١٣٧٨ هـ.

## العكبرى (أبو البقاء عبد الله بن الحسين ت ٦١٦ هـ.):

- التبيان في إعراب القرآن. محقيق على محمد البجاوى. مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، ١٩٧٦م.

## على بن سليمات (الحيدري اليمني ت ٩٩٩ هـ):

- كشف المشكل في النحو. تحقيق د. هادى عطية مطر. مطبعة الإرشاد، بغداد، 19٨٤م.

## عيد (محمد، الدكتور):

- أصول النحو. عالم الكتب، د.ت.

## الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد ت ٢٠٧ هــ):

- معانى القرآن ط٣، عالم الكتب، ١٩٨٣ م.

ابن فضال (أبو الحسن على المجاشعي ت ٤٧٩ هـ):

- شرح عيون الإعراب. تخقيق د. حنا حداد. ط1 ، مكتبة المنار، الأردن، ١٩٨٥م.

الفيومي (أحمد بن محمد ت ١٣٦٨ هـ) :

- المصباح المنير. المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٩٢٢م.

القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ت ٦٧١ هـ):

- الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب المصرية، ١٩٤٧م.

القزويني (الخطيب ت ٧٣٩هـ) :

- التلخيص في علوم البلاغة. شرح عبد الرحمن البرقوقي. المكتبة التجارية، القاهرة، 1977 م.

### قطب(سید):

- في ظلال القرآن. دار الشروق، القاهرة، بيروت، ١٩٨٥م.

المالقي (أحمد بن عبد النورت ٧٠٢ هـ):

- رصف المباني. عَقيق أحمد الخراط. مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، ١٩٧٥م.

المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد ت ٧٨٥ هـ):

- المقتضب، مخقيق محمد عبد الخالق عضيمه. المجلس الأعلى للشتون الإسلامية، القاهرة، ١٩٦٢م.

#### الخزومي (مهدى، الدكتور):

- في النحو العربي، نقد وتوجيه. المكتبة العصرية، لبنان ١٩٦٤م.

# المرادي (الحسن بن قاسم ت ٧٤٩ هـ):

- الجنى الدانى. يخقيق د. فخر الدين قباوة وآخر. ط١ .، المكتبة العربية، حلب، ١٩٧٢م.

المرتضى (أبو القاسم على بن الحسين الموسوى العلوى ت ٤٣٦ هـ):

- الأمالى. تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 19٤٥م.

## مصطفى (إبراهيم):

- إحياء النحو. لِجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٧م.

#### مصلوح (سعد ، الدكتور):

الأسلوب، دراسة لغوية إحصائية. ط.١ ، دار البحوث العلمية، القاهرة، ١٩٨٠.

### ابن مضاء (أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي ت ٩٩٦ هـ):

- الرد على النحاة. مخقيق د. شوقي ضيف. دار الفكر العربي القاهرة، ١٩٤٧م.

## مكى (أبو محمد بن أبي طالب القيسي ت ٤٣٧ هـ):

- مشكل إعراب القرآن. يخفيق د. حاتم صالح الضامن ط٧، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٤م.

ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ت ٧١١هـ):

- لسان العرب. المؤمسة المصرية العامة، القاهرة، ١٣٠٠-١٣٠٧ هـ.

# التحاس (أبو جعفر أحمد محمد بن إسماعيل ت ٣٣٧هـ):

- معانى القرآن. يخقيق زهير غازى زاهد. عالم الكتب، النهضة العربية، ١٩٨٥م.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(079)

# هارون (عبد السلام محمد):

- الأساليب الإنشائية في النحو العربي. ط٢، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٩م.
  - الهروى (على بن محمد النحوى ت ١٥٥ هـ):
  - كتاب الأزهية في علم النحو. تحقيق عبد المعين الملوحي. دمشق، ١٩٧١م.

# ابن هشام (عبد الله جمال الدين بن يوسف ت ٧٦١هـ):

- شرح شذور الذهب. محمد محيى الدين عبد الحميد. ط١٥، دار الأنصار، القاهرة، ١٩٧٨م.
- شرح قطر الندى. محمد محى الدين عبد الحميد. ط١١، المكتبة التجارية، مصر، ١٩٦٣م.
  - مغنى اللبيب. محمد محى الدين عبد الحميد. مطبعة المدنى، ١٣٨٧ هـ.

# ابن يعيش (أبو البقاء موفق الدين بن على ت ٦٤٢ هـ):

- شرح المفصل في صناعة الإعراب للزمخشرى. المطبعة المنيرية، القاهرة، ١٩٢٨م.
  - ابن يعيش (سابق الدين محمد بن على بن أحمد الصناعي ت ٦٨٠هـ):
- التهذيب الوسيط في النحو. مخقيق د. فخر صالح قداره. ط١، دار الجبل، بيروت، ١ ١٩٩١م.

# فهرمست الكتساب

| رقم الصفحة    | الموضــوع                          |
|---------------|------------------------------------|
|               | تقديـــم:                          |
|               | الجملـة الخبريـة:                  |
|               | الجملـة الخبريـة المثبتـــة:       |
|               | (أولاً): الجملة الاسمية المثبتة:   |
| ١٦            | أ- الجملة الاسمية البسيطة:         |
| ١٧            | ١ – الابتداء بالمعرفة              |
| ٣١            | ٢ - الابتداء بالنكرة               |
| <b>*</b> Y    | ٣- الرتبة                          |
| ۳۰            | ٤- الحذف                           |
| £+            | ٥- تعدد الخبر                      |
|               | ب- الجملة الاسمية الموسعة:         |
| البسيطة ٤٧    | ١ - إن وأخواتها مع الجملة الاسمية  |
| ية البسيطة ٥٦ | ٢- كان وأخواتها مع الجملة الاسم    |
|               | ٣- كاد وأخواتها مع الجملة الاسمي   |
| البسيطة ٦٣    | ٤ - أفعال الظن مع الجملة الاسمية   |
|               | (ثانياً): الجملة الفعلية المثبتة:  |
|               | أ- الجملة الفعلية البسيطة:         |
| ۷۰            | ١ – الجملة الفعلية ذات الفعل اللاز |

| γz  | ١ الجملة الفعلية دات الفعل المتعدي           |
|-----|----------------------------------------------|
| ۷٥  | الفعل المتعدى لمفعول واحد                    |
| ٩.  | الفعل المتعدى لمفعولين                       |
| 97  | الفعل المتعدى بالحرفالفعل المتعدى            |
| ١٠٤ | ٣- الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول   |
| 171 | ب- الأسماء التي لها دلالة كالفعل             |
|     | الجملــة الحبريــة المنفيــة:                |
|     | (أولاً): الجملة الاسمية المنفية:             |
| 170 | أ- نفى الجملة الاسمية البسيطة                |
| 140 | ب- نفى الجملة الاسمية الموسعة                |
| ١٣٣ | (ثانياً): الجملة الفعلية المنفية:            |
| ۱٤٧ | نفى المفردنسبببببببببببببببببببببببببببببببب |
|     | الجملة الخبرية المؤكسدة:                     |
| 101 | (أولاً): الجملة الاسمية المؤكدة              |
| 107 | (ثانياً) : الجملة الفعلية المؤكدة            |
| ۱۷۳ | مواقع الجملة الخبريـة:                       |
| ۱۸٥ | مواقع الموصول الحرفي:مواقع الموصول الحرفي:   |
|     | الجملة الإنشائية:                            |
| 190 | الجملة الإفصاحية:                            |
|     | الجملة الطلبية:                              |

| (أولا                                             | 199                      |   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---|
| (ثانیا                                            | ***                      |   |
| (ثالث                                             | 770                      |   |
| (رابه                                             | 777                      |   |
| (خاه                                              | ۲۳۳                      |   |
| (ساد                                              | 377                      |   |
| الجملة الش                                        |                          |   |
| (أولا                                             | 739                      |   |
| (ثانیاً                                           | ለኔሃ                      |   |
| مكملات ا                                          |                          |   |
|                                                   |                          |   |
| التخصي                                            |                          |   |
| التخصر<br>(أولأ                                   | Y09                      | • |
|                                                   | 709<br>779               | • |
| (أولا                                             |                          | • |
| (أولأ<br>(ثانياً                                  | 779                      | • |
| (أولاً<br>(ثانياً<br>(ثالثاً                      | 779<br>777               |   |
| (أولاً<br>(ثانياً<br>(ثالثاً<br>(رابع             | 779<br>777<br>777        | • |
| (أولاً)<br>(ثانيًا)<br>(ثالثًا)<br>(رابع<br>(خاه) | 779<br>777<br>777        | • |
| (أولاً)<br>(ثانيًا)<br>(ثالثًا)<br>(رابع<br>(خاه) | 779<br>777<br>777<br>779 | • |

# (017)

|     | الإضافــة:                        |
|-----|-----------------------------------|
| ۳۲۳ | الإضافة المحضة                    |
| ۲۳٤ | الإضافة غير المحضة                |
| ۳٤١ | الجملة التي لامحل لها من الإعراب: |
|     |                                   |
| 470 | عراب سورة النور                   |
| ۹۱٥ | لخاتمة                            |
| ۱۳۵ |                                   |





